روايغتس بليميا نيسيا نيسيا







ALABI BULLEULE





## السّيّد عِبُدلِلِمُسَيِّن دَسَتغيب



ئۇخە مۇسكى قصەتىر

مُوْرِّيَّةُ وَالِكِّمَاتِ لِلْجَارِّيِ» لِلِقِبْ عَوْلِانَّ لِلِنْ - مَنْعُ هَاكَ ١٤٠٨م. ٧٧٤٤٤٨ × ٧٧٤٤٤٨

#### تقديم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب و القصص العجيبة ، أكثر كتب شهيد الإسسلام آية الله السيد دستغيب شهرة وإثارة . .

ويرجع ذلك إلى سببين :

١ ـ التأثير السحري للقصة على النفس .

٢ - نوعية القصص التي اختارها المؤلف رنسوان الله عليه ضمن المنهج
 الذي حدده في مقدمة الكتاب ويتلخص هذا العنهج بما يلي :

أ \_ إيراد القصص التي رأى وقائعها أو سمعها فوتَّقها وتأكد من صحتها .

ب- إيراد الفصص التي تقوي الإيمان بالغب.ومن الضروري أن يستحضر الفترىء الكريم هذا وهو يقرأ و الفصص العجيبة ، فلا يخالطه الشك في صحة هذه الفصة أو تلك . . فإن المؤلف يذكر سند كل قصة وتوثيق من رواها له بما لا يدع مجالًا لمثل هذا الشك عادة . . وقد تسأل:

صحيح أن أكثر قصص هذا الكتاب ، كثير النفع ، جمَّ الفائدة . . ولكن

لماذا يصر المؤلف الشهيد على إيراد تلك القصص الغربية التي لا تكاد تصدق ؟ أوليس من الضروري أن نخاطب الناس على قدر عقولهم ؟

والجواب: إن الله تعالى \_ وقد أمرنا بالدعوة إليه سبحانه بالحكمة . والموطقة الحسنة . . وأمرنا على لسان رسوله المصطفى ( صلّى الله عليه وآلـه وسلّم ) بمخاطبة الناس على قدر عقولهم \_ قد ذكر في كتابه المجيد قصصاً عجيبة وغربية . . بل أكثر غرابة وأشد عجباً من جعبع القصص المواردة في هذا الكتاب . .

يحدثنا جلّت عظمته عن الهدهد الذي قام بمهمة استطلاع أدت إلى التحاق دولة بمسيرة التوخيد . .

ويحدثنا سبحـانه . . عن أهــل الكهف وقد نــاموا ثلاث مائة سنة وازدادوا تسعاً . . ثم بعثوا من مرقدهم . . .

ويحدثنا كذلك عن روح النكتة والظرف عنــد النملة . . فنبسّم « نبي الله سليمان « ضاحكاً من قولها . .

إلى غير ذلك من القصص الأعجب التي يـذخر بهـا كتاب الله تعـالى إلى أمرية . .

إن علينا أن نعرض حقائق الإسلام كما هي . . ونحاول تقريبها الى الأدهان بالأساليب المنتاسبة . . وبهمذا وحده نعبر عن حرصنا على النقافة الإسلاميــة الأصيلة ثقافة الأخرة والدنيا بدل التركيز على ثقافة الدنيا فقط . . .

ويلمس القارىء عمق البعد النربوي لهـذا المنهج الأصيـل الذي اعتمـده المؤلف رضوان الله عليه في هذا الكتاب وغيره .

تبقى الإشارة إلى أمرين :

الأول : ضرورة اعتماد القصة محوراً في التمديس كمحطة استراحة وجذب . . فإن القصة تقرّب الفكرة وترسخها ، وتربح النفس وتلامس شفاف الغلب . .

ومن أجل ذلك يفضل أن يبوب الخطياء والمدرسون حفظهم الله قصص هذا الكتاب وغيره ويوردوا في كل درس ما يناسبه ، للخروج بذلك من جو الرتابة غير المستحسنة . .

الثاني : أنّف الشهيد دستغيب هذا الكتاب قبل انتصار الدورة الإسلامية . . ومن النطبيعي أنه لم يكن بـاستطاعتـه آنذاك إيــراد القصص الجهاديـة والشــريــة فليلاحظ ذلك .

رحم الله شهيد الإسلام والمحراب آية الله السيد عبد الحسين دستغيب وأقاض علينا من بركانه . . وجزى الله الأخوين الكريمين المشرجم والنائسر خير الحزاه وإنه ولي الإحسان والحمد فقد رب العالمين ,

حسين كوراني ۲۲شعبان ۱٤۱۰هـ

### بسُ اللّه الرَّه إِلَا الرَّه الرّ

#### المقدمة

### ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب﴾(١) :

لا يخفى على أولي الألباب أن الطبع الإنساني ذو ميل شديد للإطلاع على ماضي الآخرين وقصصهم ويائلً بسماع القصص وقراءتها ، لذا كان في السامني لسوق القصة و رونق خاص ، وكان عملاً رسمياً . وفي هذا العصب كذلك فإن أكثر الصحف والمطبوعات تقوم بنقل القصص المثيرة والأساطير الكافرة ، أو ترجمة القصص الموضوعة من المجلات الاجنبية لجذب القراء . والعجب هو أن جميع القراء يعلمون أنها قصص كاذبة وموضوعة ومع ذلك يصغون إليها بإشتياق وولع كامل ، وليس ذلك إلاً لما أشرنا إليه من عبل الإنسان بطبيعته إلى القصص والماضي ، في حين يمكن توجيه هذه الغريزة إلى الطريق الصحيح والإستفادة منها على أفضل الوجوه ، فيمكن تارستفادة الكاملة من هذه المديزة الي الطريق

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الأية: ١١١ .

الغريزة في أخذ العبر وإيقاظ القلوب من نوم الفقلة ، وأخذ العبر والنصائح من ماضي السابقين وقصص الآخرين دون اللجوء إلى التحريف ووضع القصص الكاذبة ، فقد ذكر لنا القرآن الكريم الماضي الحقيقي والقصص الواقعية التي جرت على السابقين وكررها في أماكن متعددة منه ، ما جرئ لقوم عاد وثمود ونوعون ولوط ، وحدثنا عن عاقبتهم السيقة (۱) ، ودحنا تا للإتماظ بهم والحدثر من استحقاق نفس العقوبات التي شملتهم ، فقال مكرراً فؤفهل من ملحوبات التي شملتهم ، فقال مكرراً فؤفهل من القصص فقال فؤسترين تقص عليك أحسن القصص فقال ونبعن نقص عليك أحسن القصص فقال في تحر السورة فإقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إ(٥) إي ان عالم الذيا إلى الحقائق الأحدوبية الحبر من ماضي الأخرين ، وعليه أن بلغت في دار الذيا إلى الحقائق الأحدودية .

وتحدث القرآن في عدة أساكن منه عن الأنبياء وأحوالهم وصبرهم وتحملهم الصعاب والمصائب، وتضحياتهم في طريق الوصول إلى مرامهم، واستفامتهم وثبات أقدامهم في طريق تحقق أهدافهم، بل ركّن على ذكر الحكر والعبر ضمن هذه القصص وإبرازها ، كالتوجيه الأخلاقي العالي نحو الوصول إلى الكمال الإنساني المذي نقله عن لسان لقمان المحكيم ضمن وصبته لولده فإواذ قال لقمان لابنه وهو يمنظه يا بني لا تشرك بالله أن الشرك لظلم عظيم .... يا بني اتها إن تك مثقال حية من خردل فتكن في صخرة أو في السعاوات أو في الأرض بأت بها ألله ، أن ألله لطيف خبير ، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور ، ولا تصعر خذك للناس ولا تعشى في الأرض مرحاً إن ألله لا يعب كل

 <sup>(</sup>١) لمعرفة كيفية وعلة هلاك هذه الأقوام ، راجع كتاب حقائق من القرآن للمؤلف .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ، الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الصحيح فاعتبر وايا أولى الأبصار ، سورة الحشر ، الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية ١١١.

مختل فخور ، واقصد في مثيك واغضض من صوتك أن أنكر الأصوات لصوت الحمير ('') والتذكير بأسرار الخلق والحكم في الأمور التكوينية التي تضمُنها كففة النبي موسى والخضر (ع) ( الآية ٥٩ - ٨٦ سورة الكهف ) وما شابه ذلك من آثار الصدقة والإنفاق في سبيل الله الذي بينه ضمن قصص أخى .

إنَّ من جملة أسباب تأليف هذه الكتاب كما أشار إليه المؤلف المحترم في مقدمته المختصرة هو أن يأخذ الفراء العبر والتئائج الأخلاقية من قصص الآخرين التي تلاثم الطباء الإنساني في مطالعة قصص الآخرين واستحصال التيجة عبر هذا الطريق . وحبب المصطلح فإن الإنماظ من القصص أكثر تأثيراً اخاصة إذا كانت القصص واقعية وصادقة .

#### ﴿ الَّذِينَ يؤمنونَ بِالغيبِ﴾ <sup>(٢)</sup>

الموضوع الآخر المهم هو أن أساس الدين الإسلامي المقدس قائم على الموضوع الآخر المهم هو أن أساس الدين الإسلامي المحوسات المشرية أي الإعقاد والمعاد وسائر الأمور الغيبية ، فكلما صدَّق وآمن الإنسان بالأمور التي هي وراء حواسه كلما قوي إيمانه وقرب من مقام الخائق .

أحد أفضل الطرق التي تنمي الإيمان بالغيب هي الرؤيا الصادقة التي تندك الأمور الخفية بواسطة إنصال النفس الإنسانية بعالم ما وراء الحس ، ويكون لها شاهد صدق في الخارج بدل على إرتباطها بعالم الفيب وليست خيالاً محضاً .

من يتمتع بالرؤيا الصادقة يـزدد إيمانه بالغيب ، ومن يسمع ويصدّق يـزدد

١٩ - ١٦ و ١٦ و ١٩ - ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الأية : ٣.

إيمانه بالغيب . فإن هذا الكتاب علاوة على اشتماله على رؤى صادقة وشواهد صدق خارجية ، ينقل رؤى صادقة تعملق بعصرنا الحاضر وليست موجودة في كتب أخرى ، ومن رأى هذه الرؤيا من صلحاء القرن المماصر وبحمد الله أكثرهم أحياء والقريبون من هؤلاء يعلمون أنهم ليسوا أهل حيل وكذب ، فالقارىء سيطمئن أكثر بأن هناك عالم أخر فوق عالم المادة والطبيعة حتى يصل إلى الإعتقاد بالمعاد وغيره ، ولذا هذا الكتاب مفيد جداً لجهة تقوية المقائد الإسلامية والإيمان بالغيب وما وراء المعادة .

### معجزات أهل بيت الرسول (ص) في العصر الحاضر

من جملة خصوصيات هـذا الكتاب أن أكثر قصصه متعلقة بر بعض معجزات أهل بيت الرسول (ص).ويزيد من إعتماد القارى، على أهـل بيت الرسول (ص)،وتثبت عقيدته بهم أكثر،وتصونه من الوقـوع في حبائـل الاعلام السيء للماكرين ومن الإنحراف عن الصراط المستقيم والمذهب الحق .

منع اليأس وزيادة الأمل بالله :

ومن جملة منافع هذا الكتاب أيضاً أن الشخص مهما كان يائساً من سعادته أو متاثراً بالمصائب والشدائد فإنه عندما يطالع حال هؤلاء الاشخاص (أصحاب القصص) فستتغير حاله وسيزداد أمله بالله وسيشتاق اكثر إلى لقاء الرحمة الإلهية فيهيء نفسه للسفر المهوَّل الذي ينتظره ويعوَّض عن ماضيه ولا تقضى عليه مضائقه المادية .

في النهاية نأمل أن يستفيد منه كل القراء بشكل أفضل.

السيد هاشم دستغيب

#### مقدمة المؤلف

طوال عمري رأيت وسمعت قصعاً من عباد صالحين وأصحاب تقوى ويقين ، وكل واحدة من هذه القصص شاهد صدق على الألطاف الإلهية من ويقين ، وكل واحدة من هذه القصوات ونيل الشرجات والسمادات ورزية أشار ظهور الكرامات واستجابة الدعوات ونيل الشرجات والسمادات ورزية أشار الشوسل بالقرآن المجيد وأهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم المحمدين .

الأن وقد شارف عمري على الانتهاء و جارزت الخمس والستين، وقواصد الموت من ضعف القوى وتراكم الامراض تبشرني بقرب الرحيل إلى جواد الرّب الجليل ولقاء أجدادي الطاهرين وسائس المؤمنين، أردت أن أسطر في همله الاوراق ما يخطر بيالي من تلك القصص لاغراض منها:

 اني وان لم أكن من العباد الصالحين لكني أحبهم ، وأحب أن أتحدث عنهم ، وأكتب عنهم ، وأسمع منهم وأراهم .

٢ - كما جاء في الحديث و عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ، فأملي أن

تشملني والقراء الأعزاء هذه الرحمة .

٣- بما أن أية قصة من هذه القصص تؤدي إلى تقوية الإيمان بالغيب وترغب القلوب بالعالم الاعلى والتوجه إلى حضرة الخالق ، فسجالتها ليستفيد منها أولادي وسائر القراء لئلا يبأسوا في الشدائد وليشدوا قلوبهم إلى الخالق الغوي ، وليملموا أن للدعاء والتوسل آثاراً حتمية كما هـو السمي في تحصيل مراتب التقوى واليقين والدرجات الإلهية المتعالية عن الإدارك البشري .

٤ - عسى أن يطالعها عزيز من بعدي فيعرف بها ربه ويذكره ويحسن حاله
 ويذكر الله فببيض وجهي الأسود بفضله ورحمته.

المؤلف السيد عبد الحسين دستغيب



سمعت من و السيد محمد الرضوي ۽ قوله : إن مرضاً مستعصياً عرض لخاله و الميرزا إبراهيم المحلاني » حتى يشن الأطباء من علاجه ، فعطلب مناً نقل خير مرضه إلى العالم الرباني و الشيخ محمد جواد البيدآبادي » اللّذي كان من اصدقائه ، فأرسلنا له بعرقية إلى أصفهان وأخيرناه بعرضه المستعصي ، فأجابنا : على الفور تصدقوا عنه بمبلغ ماشي تومان ليشفيه الله بعنايته . ومع أن هذا المبلغ آنذاك يحدّ كبيراً إلا اننا جهزناه ووزعناء على الفقراء فشفي و الميرزا » بعدها مباشرة .

ثم مرض والميرزاء(١٠ مرة اخرى مرضاً شديداً ويشس منه الأطباء ، فبادرت إلى إخبار و البيدآبادي ، بيرقية ، لكنه لم يجب ، حتى تسوفي و الميرزا المحلاتي ، من مرضه هذا ، فعلمت ان سبب عدم إجابته هو حلول الأجل الحتمى الذي لا يدفع بالصدقة .

<sup>(</sup>١) الميرزا: من كانت والدته هاشمية النسب ووالده غير هاشمي

يستفاد من هذه القصة أمران :

الأول: بمكننا بواسطة التصدق عن العريض الإسراع في شفائه ، بل وحثّى تـاخير صوته ، ولـدينـا في هـذا المجـال الكثير من روايـات أهـل ببت للبي (ص) التي تتحدّت عن تأثير الصدقات في شفاء المرضى وتأخير الموت وإطالة العمر ودفع سبعين قسماً من أقسام البلاء . وهناك مئات القصص الشاهدة على صححة ذلك ، من يرغب الى الاطلاع عليها فليـراجـع كتـابي و لألىء الاخبـار للتويسركاني ، و و الكلمة الطية للنوري » .

الثاني : إذا حل الأجل المحتوم وسأكرُ لِقاء الشخص مخالفاً لحكمة الله الحتمية عندها ينعدم أثر الدعاء والصدقة رغم بقاء ثوابهما .



سمعت من و الحاج غلام حسين ، المعروف ببانع التيغ قوله : سمعت من و العيرزا محمد حسن من و الشيرزا محمد حسن الشيرازي ، والنف حوله جمع من العلماء الكبار وقالوا له اعتكف جماعة لدى المساعهم خير مرضك وفي كل المشاهد المشرّقة والأماكن المباركة وخاصة في حرم سيد الشهداء (ع) ومسجد الكوفة للدعاء لك وسؤال الله شفاءك ، ودفعوا للمسلمة الكثيرة طلباً لسلامتك ، ونحن على يقين من أن الله سيشفيك ببركة هذه الادعية والصدافات ويقيك ذخراً للمسلمين .

بعد أن سمع ( الميرزا ) أقوالهم هذه قال : يا من لا ترد حكمته الوسائل .

وكأنه ألهم أن أجله المحتوم حان وعليه التلبية ، وبالفعل كان ذلك .



قال العالم المحترم و صلد اللدين المحلاتي ، حفيد و المبرزا الكبير ، في كتاب له : كنّا مدعوين مع بعض العلماء في منزل و شيخ الإسلام الشيرازي ، في النجف الأشرف وكان و الشيخ محمد كناظم الشيرازي ، حماضراً فقال : رافقت و المبرزا الكبير ، في سفر له إلى شيراز وكان عندما يحمل الليل وتهدأ القافلة يجلس و المبرزا الكبير ، وحيداً في خيمة خاصة به يقضي فيها ساعة وحيداً في اظلام لا يستقبل أحداً .

سالته ذات مرة : ماذا تفعل في هذه الساعة ؟ فقال : ساخبرك في شيراز . وعندما وصلنا شيراز قال : خصصت لنفسي ساعة أحاسب فيها نفسي عن أعمال يومي فإن فعلت سوءاً قمت لجبرانه وإستغفرت ، وإذَّ وفقت لعمل حسنٍ شكرت الله الذي وفقتي للقيام به .

\*\*\*

ثم بادر و شيخ الإسلام الشيرازي ، فقال : أنا رأيت من و الميرزا الكبير ، مـا هو أعجب من ذلك ، فعندما سال المـاء من احدى عينيـه وكان الـطبيب يعالجه ، سافرت حينها إلى العتبات المقدسة ومكة المكرمة ، وبعد عودتي من سفري ذهبت لعبادته فسألت عن حاله ، فشكر الله وأثنى عليه ، ولكني أحسست أن العه لم يزل لكنه يخفيه عرفي فرجوته أن يصارحني فطلب مني أن أقسم أن لا أحدث أحداً مادام طبيبه حياً ، وكان طبيبه مسلماً ذا عقيلة حسنة ، فأقسمت له فقال : عندما أجرى لي الطبيب العملية علمت أنه أخطأ وعديت عيني ، لكني لو قلت ذلك حينها لسلبت ثقة الناس عنه ولعلهم أهانوه ، لذا أظهرت وضاي عن العملية التي أجراها ولم أقل له إني فقلت بصري بها .

ثم انه عندما سال العاء من عينه الأخرى أحضروا له طبيباً إنجليزياً وأصروا ان يعالج له كمات عينه، لكنه رفض وقال: هذا الطبيب المسيحي يعلم أني عالم دين إسلامي، ولن أرضى أن يقال عالج عينه لدى طبيب مسلم فعيت، ه وعالجها طبيب ميسمي فاصلحها . فصرف نظره عن علاجها. لا ثم وبعد معالجة عينه الأخرى بشهرين أو ثلاثة توقي ، وكان البعض يعتقد أن الطبيب المسيحي عولذى مسمّه فعات .

وقيال و العيسرزا إسماعيل الكازروني »: فسرع و العيسرزا الكبير » ساعة احتضاره بتلاوة الآيات الأخيرة من سورة الحشر وكررها عمدة مرات حتى فاضت روحه الطاهرة وهو يتلو الآية فهمو الله ألذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام (٧) وارتحل معها إلى العالم العلوي .

السعادة كل السعادة في أن ينشغل اللسان والقلب في آخر لحظات العمر يذكر الله ويموت على هذه الحال ، فهذه امنية أهل الإيمان جميعاً وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . اللهم أجعل خياتمة أمرنا خيراً بجناء محمد وآله الطاهرين (ص) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، الآية: ٢٣ - ٢٤ .



نقل د السيد الرضوي ، أن د الشيخ البيدآبادي ، وهو في طريقه إلى المدينة المنورة مرَّ بمدينة شيراز ، ويني فيها مدة شهرين مقيماً في منزل د علي أكبر مغارة ، وكان يقيم صلاة الجماعة في نفس المنزل ، ويدرك فيض وجوده جمع من الخواص .

وفي إحدى الليالي وجب علي غسل الجنابة ، فخرجت من بيني قاصداً الحمام وفي طريقي التقيت بـ و الشيخ محمد بداقر شيخ الإسلام ، في طريقه للقاء و الشيخ البيدآبادي ، فقال لي : ام لا تأتي لنذهب سوياً للقاء مصاحة الشيخ ، فاستحيت أن أقول له إني ذاهب إلى الحمام ، فوافقت على الذهاب معه وقلت في نفسي أذهب للسلام على الشيخ ثم أذهب إلى الحمام فما زال الوقت متماً . فلخانا على الشيخ سوياً فصافحه زميلي وجلس مختقد المت لمصافحته بدوري فهمس في أذني وقال : الحمام أكثر ضرورة .

ارتجفت لاطلاعه على حالي وخرجت خجلًا فناداني زميلي : إلى أين

تذهب ؟ فقال له ( البيدآبادي ) : دعه يذهب فلديه عمل أكثر ضرورة .

يستفاد من هذه القصة ان حدث الجنابة وسائر الأحداث ليست من الأمور الإعدادة ليست من الأمور الإعتادية المحضة التي قرر لها الشارع آحكاماً كما يتصوره بعض أهل العلم ، بل إنّ الإحداث الصوجة للغسل أو الوضوء وخاصة الجنابة هي من الأمور الحقيقة والواقعية ، أي أنه يعرض على الروح منها نوع من القدارة والوساخة أني لا تتنسب حالها مع الصلاة أئي هي مناجاة وحضور لذي حضرة الباري ، وتبطل معها السلاة ، وإذا كانت حدثاً أكبر كالجنابة والحيض فيحرم مهها التوقف في المساجد ومس خط القرآن الكريم . وسبب هما القدارات المعنوية يكره معها الأكل والنوم وتلاوة أكثر من سبح أيات من القرآن وحضور مجلس الشخص المحتضر (لأنه عند احتضاره بحاجة ماسة إلى لقماء ملائكة الرحمة التي تنفر من قدارة الجنابة والحيض) .

بعض العباد الخلص الذين اهتموا بمجاهسة انفسهم وروضوها رياضة شرعة من ألله عليهم بقلب نيّر مامور بلاداك ما وراء الحس يمكّنهم من ادارك هذه القذارات كما أدرك ذلك و البيدآبادي ،

\*\*\*

نظائر هذه القصة كثيرة، من جملة ذلك ما نقله المرحوم التنكابني في كتاب و قصص العلماء ، نقلا عن و السيد عبد الكريم اللاهبجي ، الذي قال : قال أبي انه كان يدرس العلوم الدينية في العتبات العاليات وكان و السيد باقحر وحيد الهيهاني ، يقضي آخر سني عمره وقد أوقف تدريسه بسبب كهولته ، لكنه كان يعقد جلسة شرح اللمعة يحضرها الطلاب بقصد التبرك ، وفي أحد الأيام احتلمت وفاتتني الصلاة وحان وقت درس و الهيهاني ، ، فقررت الذهاب لتحصيل الدرس طالما لم يغنني بعد ولأذهب من هناك إلى الحمام لأغتسل . فدخلت مجلسه وعندما حضر الأستاذ نظر إلى أطراف المجلس ببهجة وبشاشة ، ثم فجأة ظهرت على وجهه آثار الهم والذم فقال : ليس هناك درس اليدوم وليعد كل منكم إلى منزله . فنهض الجميع وهمت بالخروج بدوري فقال لي : إجلس . فجلست وبعد أن خرج الجميع ولم يبق منهم احد سوي قال لي : حيث جلست يوجد مبلغ من المال تحت البساط خداه واذهب واغتسل ويولا تحضر بعد الأن في مجلس كهذا وأنت جنب .

\*\*\*

ومن جملة ذلك أيضاً ما نقل في كتاب د مستدرك الومسائل ، ج ٣ ، ص ٢ • 3 نقل الميزلف عن حالات صاحب المقامات والكوامات د السيد محمد باقر الفرونيني ، فقال : هام ١٩٤٦هـ حل بالنجف الأشرف مرض الطاعون الشديد ، فقتك باربعين ألف شخص تقريباً ، وهرب من استطاع الهرب ما عدا د السيد الفنزونيي ، اللّذي كمان قد رأى في مناسمة قبل حلول المسرض أمير المؤمنين (ع) يخبره به ويقول له : بك سيختم يا ولدي . أي المُك ستكون آخر من يفتك به الطاعون ، وبالفعل هكذا كان فقد انتهى الطاعون يوفاة السيد منه .

وكان السيد يقضي طوال يومه في هذه المدة في الصحن الشريف مشغولاً بالصلاة على أموات الطاعون ، وكلف جمعاً بجمع الجنائز بعد تغسيل الأموات وتكفينهم والإثنان بهم إلى الصحن ليصلي عليهم لوكلف آخرين بدفتهم ، وبينما هو كذلك إذ أتى عجوز أعجمي من الأخيار المجاورين للنجف الاشرف ونظر إلى السيد وبكى وكانه يروم منه حاجة ولا تصل يده إليه ، فلما رأه السيد قال لي سله عن حاجته ، فسألته فقال : إذا حل أجلي في هذه الايام فامنيتي أن يصلي على عدة جنائز سوياً لكثرتها ) فنقلت على عدة جنائز سوياً لكثرتها ) فنقلت حاجته للسيد فوعده بذلك .

وفي اليوم التالي أتى شاب وهو يبكي وقال : أنا إبن ذلك العجوز وقد حلّ به الطاعون اليوم وأرسلني ليزوره جناب السيد .

هم السيد بالرحيل إليه وكلف السيد العاملي بالنيابة عنه للصلاة على التجاهلي بالنيابة عنه للصلاة على الجنائز ، وذهب لعيادة الرجل ودهب معه جمع ، وفي الطريق خرج رجل صالح من بيته ، ولما رأى السيد والجمع معه سالني إلى أين يذهبون ؟ فقلت لعبادة ، فلان ، فقال اذهب معكم لأثاب على عبادته .

ما ان دخل السيد على المريض حتى سرًّ العريض كثيراً وأظهر محبته ومسرته لمن حضروا مع السيد لعيادت ، وعندما وصل دور ذلك الرجل العبالح الذي التحق بنا فسلم عليه تعرُّ شكل العريض وأخذ يشير إليه يبده وراسه أن أكترج ، وأشار إلى إينه أن يخرجه من هنا ، فتعجب الحاضرون وتحيَّروا الأنه لم يكن ربيهماموقة سابقة .

خرج الرجل وبعد مدة عاد ، هذه الدو نظر إليه المديض وتبسّم وأظهر رضاه ومسرته منه . وعندما خرجنا جميعاً سالت الرجل عن ذلك فقال : كنت جناً فخرجت من بيتي قاصداً الحمام فرايتكم فقلت أذهب معكم ثم أعود إلى الحمام ، وعندما ذخلت على الرجل ورايت تنفره منّي علمت أن ذلك من أثر جنايني ، فخرجت واغتسلت وعدت ، ورايتم كيف آحبني وسرّ بي

\* \* \*

صاحب كتاب منتدرك الوسائل بعد نقله القصة المجية هذه قال : في هذه القصة تصدين وجدائي لما ورد في الشرع المقدس من الأسرار الغيبية من كراهية دخول الجنب والحائض على المحتضر .



الفاضل المحقق الشيخ و محمود مجتهد الشيرازي ، نقل عن السيد و محمد علي الرشتي ، الذي قضى عمره في الرياضة الشرعة ومجاهدة النفس قوله : عندما كنت طالباً أدرس العلوم الدينية في النجف الأشرف و كان متداولاً بين الطلاب ان رجلاً يعمل في رتق الملابس عند باب مقام أمير المؤمنين (ع) المصمى بباب الطوسي وانه تطوى له الأرض ، وانه كل ليلة جمعة يصلي صلاة المعرب في مقام الإمام المهدي (ع) في وادي السلام بالنجف ، ويصلي صلاة المعتاد في حرم سيد الشهداء (ع) بكوبلاه ، في حين أن المسافة بين النجف وكريلاء تماذل ٧٥ كيلومتراً وتحتاج لمدة يومين مشياً . فاردت أن أتحقق من الأمر واتيقن منه ، فاخذت أتردد على هذا الرجل الصالح حتى رافقته واستحكمت علاقي به ، وفي يوم الأربعاء طلبت من أحد زملاتي الطلاب ممن واستحكمت علاقي به ، وفي يوم الأربعاء طلبت من أحد زملاتي الطلاب ممن الرجل الدي ينظر هل سيرئ

فذهب زميلي إلى كربلاء ، وعند غروب يوم الخميس أتيت رفيقي الرجل

وأظهرت له تأثري وقلقي .

فقال: ما بك ؟

قلت : عندي أمر مهم أريد نقله لزميلي فـــلان ، لكنه مـــع الاسف ذهب إلى كربلاء ، ولا يمكنني الوصول إليه .

قال إذن أكتب ما تريد وسيصله هذه الليلة بقدرة الله القادر .

فكتيت رسالة واعطيته إياها . أخذها مني وتوجه إلى وادي السلام ولم أره يعدها . حتى كان يوم السبت عاد زميلي وسلمني رسالتي وقال : حضر الرجل ليلة الجمعة عند صلاة العشاء وسلمني رسالتك .

عندها تيقّنت بخبر طيّ الأرض له ﴿ فقررت أنّ أطلب منه إرشـــادي لطي الأرض مثله .

فدعوته إلى بيتي وبعد تناول عشاء متواضع خرجنا إلى الشرفة حيث كان الجو حاراً، وبدت لنا قية مقام أمير العؤمنين (ع) ، فقلت له : همدفي من حيوتك هو اني تيقّنت بطئ الأرض لك والرسالة التي أعطيتك إياها كمانت بهدف التأكد من ذلك ، لذا ارجو منك إرشادي لانال ذلك .

ما ان سمع الرجل كلامي هذا حتى صرخ وسقط مغشياً على الأرض ، واصبح جداه كالخشبة ، فأرعبني وظننت أنه مات ، لكنه بعد فترة إستيقظ وقال لي : أيها السيد كل ما لدينا هو من هذا (مشيراً إلى قبة أمير المؤمنين (ع) ) وكل ما تبغيه فاطلبه منه . قال كلامه هذا وذهب ولمّ يشاهده أحد في النجف بعدها إبداً .

\*\*\*

هـذه القصة سمعتهـا من عدة علمـاء كبار آخـرين كلهم نقل عن السيـد الرشتي . عسى أن لا يتعجب القارى، العزيز أو يصعب عليه تصديق هذه القصة لأن طي الأوض ليس أمرأ صعباً لاتباع ومريدي الائمة الطاهرين ، ولهذه القصة نظائر ذكرت في كتب الروايات .

من جملتها ما جاء في المجلد الحادي عشر من كتاب و بحمار الانوار ،
عند ذكره لاحوال الإمام الكاظم (ع) ما نقل عن وعلي بن يقطين ، اللذي كان
رئيس وزراء همارون الرشيد وكان من الإنباع الخالصين لملاممام (ع) وكمان
و إسراهيم الجمال الكوفي ، خالفاً ومنزعجاً من إبن يتطنى ولماليا إبن
يقطين على الإمام الكاظم (ع) في العدية المعنورة لم يعره الإمام اهتماماً وقال
له: لن أوضى عنك ما دام إبراهيم لم يرض عنك .

فقال: إبراهيم في الكوفة وأنا في المدينة .

فنقله الإمام (ع) بمعجزة من المدينة إلى الكوفة وجعله أمام بيت إبراهيم في لحظة واحدة . فنادى إبراهيم ، خرج إبراهيم فوجد إبن يقطين حيران وسرد له ما حصل وطلب منه ان يرضى عنه ووضع وجهه على الارض واقسم على إبراهيم أن يضع قدمه على وجه إبن يقطين ليرضى إمامه عنه ، بعدها عاد في لحظة واحدة إلى المدينة لبجد المامه راضياً عنه .

ومثل ذلك عندما نقل الإمام الجواد (ع) خادم مسجد رأس الحسين (ع) في الشام في ليلة واحدة من دمشق إلى الكوفة ثم إلى المدينة المسورة ثم إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة ثم اعاده إلى الشام . ونظائر ذلك كثيرة.



سمعت من الشيخ و محمود مجتهد الشيرازي ء أيضاً قوله : في النجف الأشرف كان الشيخ و محمد حسين قمشة ء من الفضلاء وكان معروفاً بالمبعوث من القبر ، وصبب هذه النسمية كما نقل لي بنفسه أنه عندما كان في سن ١٨ عما في مما ميا أي ما مينة و قمشة ء أصيب بعرض الحصبة ، واشتد عليه العرض يوماً بعد يوم ، وقد كان فصل العنب ، ووضع أهله عنباً كثيراً في غرفته فكان يأكل منه دون علم أحد ، فاشتد عليه العرض كثيراً حتى مات .

فيكى عليه الخاضرون ، وعندما أنت أمه ورأته ميناً قالت للحاضرين : اتركوا جنازة ولذي حتى أعود . وأخذت القرآن وخرجت إلى السطح ، وشرعت بالنضرع إلى الله ، وجملت القرآن الكريم وسيد الشهداء (ع) شفعاءها إلى الله وقالت : اللهم لن أرفع يدي حتى تعبد إلي ولدي .

بعد مضي عَدة دقائق عادت الروح إلى جسد و محمد حسين » ونظر إلى أطرافه فلم يجد والدته ، فقال لمن حوله قولوا لـوالدتي لتأتٍ فقد وهيني الله لحضرة سيد الشهداء (ع) . فأخبروا والدته أن ابنك عاش من جديد. ثم نقل و محمد حسين ۽ ما راه هو فقال: عندما حضرني الموت إقوب مي شخصان نورانيان برتديان الايش وسالاني ما بك ؟ قلت: الوجع تمكن من جميع أعضاء جسمي . قوضع أحدهما يده على رجلي فارتاحت ، وكلما حرك يده إلى أعلى جسمي كلما ارتحت من وجعي ثم فجاة رايت جميع أهل بيتي يبكون من حولي ، وكلما حاولت إفهامهم أني في راحة لم أتمكن ، حتى بدأ الشخصان بوفعي إلى الأعلى ، وكتت فرحاً مسروراً ، وفي الطريق حضر شخص نوراني كبر ، وقال للشخصين : أعيدوه فقند أعطيشاه عمر ٣٠ عاماً بسب توسل والدته بنا . فأعاداني بسرعة وفتحت عيني فوجدت أهلي باكين من

معظم الذين سمعوا هذه القصة منه في النجف كانوا ينتظرون موتـه عند حلول عامه الثلاثين ، وبالفعل عند اكتمال سنه الثلاثين توفي .

نظير هذه القصة ما نقله العراقي في كتابه و دار السلام ، عن الصالح المتقي و العلا عبد الحسين ، المجاور لكربلاء ، وقصته طويلة خلاصتها أن ابنه سقط من السطح ومات ، فعشى والده مفجوعاً دون وعي وادراك ، ولجأ إلى حرم سيد الشهداء (ع) وطلب منه إحياء ولده وقال له : لن أخرج من الحرم حتى تعيده لي . فبقي في الحرم حتى يئس الجيران من عودة الوالد فقالوا : لا يمكن تولده لي . فبقي ألم الحرم المقالوا : لا يمكن أثناء الجنازة أكثر من هذا . واضطووا إلى حمل جنازة الولد إلى المغسل ، وفي أثناء الغسل عادت روح الولد إلى جسده بشفاعة سيد الشهداء (ع) فقام وليس ملابسه وذهب مشيأ إلى الحرم ، وعادم والده إلى البيت .

\*\*\*

حوادث إحياء الأموات بإعجاز أهل البيت (ع) كثيرة ، وقد ذكر قسم منها في كتاب ( مدينة المعاجز ) .



كذلك نقل لي أن الشيخ و محمد حسين قمشة ، المدكور كان عازماً على زيارة الأثنة الطاهرين في العراق ، فاشترى حماراً سريعاً ووضع عليه أثاثه من لبس وطعام وعدة كتب ومن جملتها كتيب فيه نيل من المخالفين والنواصب ، وتحرك مع القائلة ، حتى إذا وصل إلى جمارك بغداد واتى المفتش ومعه اثنان من الشرطة ، فقال لهم المفتش : افتحوا أغراض الشيخ ، ووقعت يد المفتش على الكتيب وعندما فتحه وقرأ ما به فغضب وقال للشرطة : خذوه إلى المحكمة الكبرى . وترك المفتش جميع الزوار دون تقيش وذهب .

آنذاك كان بين الجمارك والمدينة فاصلة كبيرة غير معمورة ، فوضعت الشرطة أثاث الشيخ على الحمار وأخرجوه وحماره من الجمارك وتحركوا به ، بعد مسافة توقف الحمار وامتنع عن المسير ، وتعب أحد الشرطة وجلس ليرتاح ، فاقترح الشرطي الثاني أن يتقدم ويتبعه الشيخ ثم يتبعهم الشرطي الأولى ، وقال له : لا يستطيع الشيخ الفرارهنا .

فتقدم الشرطي الثاني وتبعه الأول والشيخ لكنه بعد مسافية عطش وتعب

بسبب حرارة الشمس فقال للشيخ سأتقدم لأصل إلى الظل والماء واتبعني أنت .

بقي الشيخ وحيداً تعبأ ، فركب الحصار ، وما أن ركبه حتى تغير حاله وارتفعت أذناه وسار بكامل سرعته وكانه حصان عربي ، فمر امام الشرطي الأول وأداد أن يناديه ليركب معه ، لكنه وكان أحداً ربط على لسانه وفعه فلم يتضوه بشيء ، ومر أمام مسرعاً دون أن يبدي الشرطي أي رد فعل ، فعلم الشيخ أن ذلك الطف إلهي لنجاته ، ومر من أمام الشرطي الثاني فلم يكلمه وكانه لم يره ولمي يبد رد فعل ، وبعد أن تخلص منهما ترك زمام الحمار للمهب حيث يشاء (حيث لا يعرف الطريق والقائما قد مضت) فدخل به الحمار إلى مدينة بغداد ، ومرف في أزقتها مسرعاً حتى دخل مدينة الكاظمية ، فدخل أزقتها حتى وصل إلى ومرف في أزقتها مسرعاً حتى دخل مدينة الكاظمية ، فدخل أزقتها حتى وصل إلى بالبت أثر بن به أصدقاء الشيخ فطرق الحمار الباب براسم ، و التقى الشيخ بأصدقائه وأخري من المدينة مسرعاً وشكر الله على نجاته من الشر الذي كان محدقاً به .

The state of the s

# شعاع قبر أمير المؤمنين (ع) وانفتاح بوابة النجف

كذلك نقل لي عن الشيخ ه محمد حسين قمشة ۽ أنه قال : في احدى الليالي بعد الغروب خرجت من البيت لأشتري المخلل ، وكان باتعه قرب سور اللمائية ( فقد كانت النجف آنداك مسورة بسور ولها باب متصل بالسوق الكبير الله ينتهي بباب مقام أمير المؤمنين (ع) وهذا الباب محاذ للإيوان ولباب الرواق الذي ينتهي بباب مقام أمير المؤمنين (ع) وهذا الباب محاذ للإيوان ولباب الرواق وصلت قرب باب المدينة مسمت صوت أناس خلف الباب يطرقونه وينادون : با على أنت افتح لنا الباب . والشرطة لا تعيرهم اهتماماً ( فقد كانوا يغلقون الباب على النهائية و الشرطة لا تعيرهم اهتماماً ( فقد كانوا يغلقون الباب أول الليل ويفتحونه مباحاً ، ويضع فتحه ليلاً ) وبعد أن اشتريت المخلل وعنت إلى قرب الباب مسعوت عالم ويركلون الأرض باقدامهم بشدة وينادون : يا علي أنت افتح لنا الباب ( يقسدون بذلك أمير المؤمنين (ع) ) فرضمت ظهري إلى الحائط فاصح المقام عن يعيني وباب المعانية المي بساري ، وهجأة رأيت نوراً أزرق يعادل حجم فاكهة البرتقال انطاق الميائية المي البابل لا يوالسورين وهو ذو حركين الأولى حول نفسه والأعرى باتجاه البابل ، فحر من الصحن المهامي بهدوء تام وكنت أحدى الباب ، فحر من الصحن المهامي بهدوء تام وكنت أحدى

فيه حتَّى اصطدم بباب المدينة فانخلع الباب وإطاره من حائط السور ودخــل الزوار إلى المدينة ببهجة ومسرَّة .

القصص ٦و٧و٨ يعرفها أكثر أهل العلم في النجف حتَّى أن بعضهم سمعها منه مباشرة وما زالوا أحياء .



ونقل و الميرزا ع عن الشيخ و محمد حسين ، المذكور آنفاً أنه سافر من المرافق إلى مشهد ظهرت في المرافق إلى المستشفى ، وكان الطبيب فيه نصرانياً ، فقال : لابد من قطع اصبحه فوراً وإلاَّ فسيري إلى كامل كفه . وفض الشيخ قطع اصبحه فالل الطبيب: إذا بقيت إلى المد فسأضطر لقطعها من المحمص ، عاد الشيخ إلى محل إقامته واشتد عليه الوجع وقضى الليل يتالم ، وفي المستشفى ومعد الليل يتالم ، وفي المستشفى ومعد الليل يتالم ، وفي المستشفى ومعد قطعا ، من المحصم ، وفض الشيخ وطلب من قطعها من المحصم للا يعتد إلى البد فضط إلى قطعها من المحصم للا يعتد إلى البد فضط إلى قطعها من الكتف . رفض الشيخ وعاد واشعد عليه الوجع أكثر حتى رضي بقطع كفه ، فذهبوا به إلى المستشفى وبعد الن عان الطبيب يده قال : لا بد من قطعها من الكتف ققد سرى الموض إلى القطبى ، وإذا لم نقطعها البدن من علمها من الكتف قعد سرى الموض إلى لتصاء البدن لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكتف وعاد ليشتد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكتف وعاد ليشتد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكتف وعاد ليشتد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكتف وعاد ليشتد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكتف وعاد ليشتد عليه لتصل إلى القلب وتهلك . وفض الشيخ قطع يده من الكتف وعاد ليشتد عليه

الوجم أكثر فاكثر، وصباح اليوم الثالث رضي يقطع بده من الكنف، فأخذوه إلى المستشفى، وقبل أن يعمل قال لاصحابه: قد أموت اليوم في المستشفى، فخذوني قبله إلى الحرم المعلهر. أخذوه ووضعوه في زاوية منه، فشرع بالبكاء والتضرع والتوسل، وشكا إلى الإمام وقال له: حلى يرضيك أن يبتلى زائرك بمثل هذا البلاء ولا تعينه، وأنت الإمام الرؤوف على زؤارك. حتى أخذته يسنة وغشرة، فرأى الإمام الرضا (ع) فوضع الإمام يده العباركة على كنف ومرسوها على يده حتى أطراف، صابعه وقال له: شفيت. صحا الشيخ من غفوته ليجد يده وقد سلمت من الوجع والسرض، فذهب مع رفاقه إلى المستشفى ولم يجد للحبة أثراً ، أخذ يده يخرجهم بشفائه، وعندما شاهد الطبيب يده ولم يجد للحبة أثراً ، أخذ يده يخرى معتقداً أنه أخطأ فرأها سالمة كذلك فقال له بدهشة : هل التقيت بالسيد ؟ قال الشيخ : بل التفيت بعد وأعظم منه فشفاني ، ثم روى لهم ما

to see a final see that the second se



سمعت من العالم الفاضل الشيخ و محمد الرازي ، مؤلف كتاب و آثار الحجة ، قال : سمعت من سيد العلماء و آقا يحيى ، وجمع آخر من أهل العلم ما نقلوه عن الشيخ و ابراهيم صاحب الزماني ، أنه قال : يوم ولادة الإمام علي ابن موسى الرضا (ع) في الحادي عشر من ذي القملة كتب قصيلة في مؤلمة ابن موسى الرضا (ع) في الحادي عشر من ذي القملة كتب قصيلة في مؤلمة الجزئ مقام الإمام الرضا (ع) ، فقلت في نفسي أيها الجاهل الإمام هنا فإلى اجزئ مقام الإمام الرضا (ع) ، فقلت في نفسي أيها الجاهل الإمام هنا فإلى ابن تذهب ؟ ولم لا تقرأ القصيلة أما أو قد المقلس، ثم قلت له : يا مولاي أنا ولي مني مني نفسي وضع أحدهم ١٠ ترمائات في يدي اليمنى ، فقلت : يا مولاي قابل كه وضع آخدهم ١٠ ترمائات في يدي اليمنى ، فقلت : يا مولاي قابل أن فوضع آخر من يساري ١٠ اخرى في يدي ، فقلت : يا مولاي قابل ( وكانت آنذاك المعشرة مبلغاً كبيراً ) وعندما أصبحت ستّين ولمائاً وركانت آنذاك المعشرة عبلغاً كبيراً ) وعندما أصبحت متين ولمائاً المعشرة عجيبي وشكرت الإمام ( وكانت آنذاك المعشرة مبلغاً كبيراً ) وعندما أصبحت متين ولمائاً الإمام بحياجتي خجلت من الإمسترادة ، ووضعت المبلغ في جبيي وشكرت الإمام وحادي علي حطاحتي خجلت من الإمسترادة ، ووضعت المبلغ في جبيي وشكرت الإمام وحادياً الإمام المبلغ في جبيي وشكرت الإمام وحادياً الإمام الإمسترادة عن وصبحت متين ولمائات الإمام وحادي عضون عليه وشكرت الإمام وحادية عن عليه المبلغ في جبيي وشكرت الإمام وحادي عندله المبلغ في جبيي وشكرت الإمام

وخرجت ، وعند محل حفظ الاحذية التقيت بالعمالم الربـاني الشيخ وحسن الاصفهاني ، يهم بدخول الحرم ، فأخذني جانباً وقــال : أبها الشـيـخ أصبحت ذكياً تتقرب من الإمام وتقرأ له الشمر لتنال منه شيئاً ، قل لي بكم وصلك ؟

قلت : بستِّين توماناً .

قال : هلَّا أعطيتني إياها وأخذت ضعفها ؟

رضيت بـذلك وأعـطيته السـّين واعـطاني مائـة وعشـرين ، لكني نــدمت بعدها فهدية الإمام كانت شيئاً آخر ، عدت إليه ورجوته إعادة المبلغ لكنه وفض فــخ الـعماملة .

آية الله الشيخ ومرتضى الحائري اليزدي ، علّن على هذه القصة بقوله : همذه القصة من المسلمات ، ولعل السيد و الزنجاني ، سمعها من الشيخ و إبراهيم ، نفسه ، وإني أعرفه فقد كان من الصلحاء الذين لم أر مثلهم .



سمعت من الزاهد العابد والواعظ الشيخ و غلام رضا الطبسي » قوله :
التهينا من الزيارة وهممنا بالمودة وفي الليلة التي سبقت السفر تذكرت أننا زرنا
جميع المشاهد والمواضع المتبركة ما علما صحيد و برانا » ولا يد في من إجراك
فيض ذلك المكان ، فقلت الأصدقاني : هلموا بنا ندفع إلى مسجد برانا » ولا يد في من إجراك
فيقالو : لا مجال لذلك » ولم يوافقوني رابي . فخرجت وحدي من الكاظميين
فيل إلى أن وصلت المسجد فوجلت الباب معلقاً من الداخل على ما يبدو ولا يوجد
المد ، فاخرت في أمري ماذا أفعل بعد قطع كل هذه المساقة ، فنظرت الي
وشرعت بالصلاة والدعاء فنا غني أن باب الصحيحد معلق من الداخل وسأفتحه
بسهولة وأخرج ، وعندما فرضت ذهب لفتح الباب فوجلته موصداً بقفل
بسهولة وأخرى . وعندما فرضت ذهب لفتح الباب فوجلته موصداً بقفل
محكم ، وكان الجدار من داخل المسجد لا يسمع بتسلقة فتحيرت وقلت في
نفسي : طوال عمري أذكر الحسين (ع) وآمل ببركته أن أذهب إلى الجنة وينفتح

أسهل، فنقدمت بيقيني هـذا ووضعت يدي على القفل وقلت : يا حسين « وسحبته ، فانفتح فوراً وفتحت الباب وخرجت من المسجد وشكرت الله وادركت القافلة قبل مسيرها .

مسجد براثا:

قال المحدّث القمي في كتابه ومفاتيح الجنان :إعلم ان جامع برانا من العساجد المعروفة العباركة وهو واقع على الطريق بين الكاظمية ويغداد ، على الطريق الذي يسلكه الوافدون لزيارة الاعتاب المقدمة في العبراق ، من دون ميالاة بالعسجد الذي يعرون عليه على ما روي له من الفضل والشّرف الرُّفيع .

وقبال الحموي من مؤرخي القرن الهجري الشادس في كتابه و معجم البلدان ، برانا محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب المحوَّل وكان لها جامع هدمه الخليفة العباسي الراضي بالله ، ثم أمر بإعادة بناله وتوسيعه و أمير الأمراء المساكاني ، وأقيمت فيه الصَّلاة مجدداً حتَّى عام 10 ع. ثم تعطلت . وكانت برانا قبل بناء بغداد قرية يزعمون أن علياً وع) مرَّ بها لما خرج لفتال خوارج النهروان وصلى في موضع من الجامع المذكور ، وأنه دخل حمَّاماً كان في القرية .

ولهذا المسجد فضائل عديدة عددها المحدّث القمي في كتاب وقال: لو حاز احداها مسجد من المساجد لكانت تكفي لأن تشد إليه الرحال .

المؤلف »: إني قبل أعوام تشرفت بزيارة المسجد وكمان بحمد الله
 معموراً ومجهزاً بالكهرباء والماء ، وباب المسجد مفتوح ويزوره المؤمنون ...

الفصة الثانية عشرة قضيتان عجيبتان

سمعت من الشيخ و مرتضى الطالقاني » في مدرسة السيد بالنجف الأشرف قال : شاهدت في هذه المدرسة قضيتين عجيبتين ومتضادتين .

الأولى: في فصل الصيف كان ينام بعض الطلاب في باحة المدرسة والاخرون على سطح المدرسة ، وفي إحمدي الليالي استفقت من نومي على ضجيح طلاب المدرسة وراتهم بهرولون نحو باحة المدرسة واجتمعوا حول أحد الطلاب ، فقلت لهم : ما الخبر ؟ قالوا : الطالب الخراساني الفلاني (نسبت إسمه أنا) كان ناتماً على السطح ووقع عن السطح إلى باحة المدرسة .

ذهبت نحوه فوجدته سليماً ومعافاً ولم ينهض من سباته بشكل كامل بعد ، فقلت لهم : لا تخبروه بسقوطه عن السطح . ثم نقلناه إلى الغرفــة وسفينــاه الماه .

بوفي الصَّباح ذهبنا معه إلى درس السَّيد وأخبرنا السَّيد بالحادثة ، فسرَّ السَّيد بالخبر وطلب منا شراء خروف وذبحه في المدرسة وتوزيعه بين الفقراء .  الثانية : بعد مدة وفي نفس المدرسة نفس الطالب أو طالب آخر ( الشرقد مئي ) كان نائماً في السرداب ظهراً على تخت برتفع عن الارض بمقدار شبوين فسقط عنه وهو نائم ومات على الفور ، وحملت جازته من السرداب

هاتان الفصنان العجيبتان والعثات من نظائرهما تعلمنا أن تأثير أي مسب ما موقوف على إرادة الله ، وهو الذي يعطي للاسباب تأثيرها ، فنرى أن السبب القوي الذي يقطع بتأثيره كالسقوط من السطح (والذي يؤدي عادة إلى الموت) لم يظهر له أي أثر لأن الله العالم لم يشأ ذلك ، وعلى العكس من ذلك فإن السُقوط من سرير غير مرتفح (الذي لا يؤدي إلى ضرر عادة) كان سبباً للموت .



السيد و محمد علي القاضي التبريزي ، نقل لي قصة فقال : قبل أربع سنين وإكان شهر رمضان المبارك وفي ليلة القسدر كان الميسرزا و عبدالله المجتهدي ، يحيي ليلة القدر كمادته في المسجد الكبير ، وكان المسجد مكتظاً بالمؤمنين ، بعد ساعتين من بدء الإحياء وعلى غير عادته ودون ارادة أحث و المجتهدي ، انه لا يستطيع إكمال الليلة ، فأنهى المجلس وخرج ولحق به الجميع ، وبعد خروج آخر شخص من المسجد ، انهدمت القاعة كلها دون أن يصاب أحد بأذى ، ولو كانت سقطت على الحضور لما سلم منهم أحد .



ونقل كذلك عن الشبخ ، حسين التبريزي ، قوله : ذهبنا يوم الجمعة من النجف إلى الكوفة للترفيه عن أنفسنا وسرنا إلى جانب النهر ، إلى أن وصلنا إلى مكان كان فيه بعض الصبية يصطادون السَّمك ، وكان هناك أحد سكان الشَّجف ، فقال للذي يرمي الطعم إرمه هذه المرة بيَّة حظَّي ، فرمي الطعم في المياه وأحس بحركته فسحبه وقال للرجل : حظك جيد لم أر في حياتي صيداً ثقيلًا بهذا الشكل ، وعندما بان الصيد تبيَّن أنه لم يكن سوى ابن ذلك الرجل ، وكان قد قرق وتملق بالطعم .

فصرخ الرجل: ابني هنا ، أين كان ؟ وأخذ إينه وعالجه حتى تعسن حاله وشـرح له افقال : كنت أمنيع مع صبية أخرين فشدني موج العاء إلى الأسفل وعجزت عن مقاومته والصعود إلى سطح الماء ، فأتحدثني العاء حتى أحسست بشيء اصطلم بيدي فعلقت به وخرجت .

\*\*\*

سبحان الله كيف ألهم هذا الرجل الذهاب إلى جانب النهر ، ثم أن يطلب

رمي الطعم بنيَّة حظه لينجِي بذلك ابنه . لهذه القصة والقصص السابقة نظائر كثيرة لا مجال لذكرها هنا ، وقد ذكر بعضها في كتاب أ الأنوار النعمانية ، و وخزينة الجواهر ، .



التُّعي الصَّالح و محمَّد رحيم إسماعيل بيك ، كان معروفاً بتوسله بأهل بيت النبي (ص) والنَّادر في حبَّه القلبي لسيد الشهداء (ع) ، وقد نال من هذا الباب رحمة وبركات صورية ومعنوية نقل قصة فقال : كمان عمري ست سنوات عندما ابتليت بوجع العيون وبقيت كذلك ثلاث سنوات حتَّى آل أمري إلى العمى في كلتا عينى .

وفي أيام عاشوراء كان قد أقيم مجلس العزاء في بيت خالي الاكبر الحاج و محمَّد تفي إسماعيل بيك ، وكان الجو حاراً ، فكانوا يقدمون للحضور شراباً بارداً ، فرجوت خالي أن يسمح لي بتقديم الشراب للحضور فقال لي : انت اعمى ولا يمكنك ذلك . قلت : أرسل معي أحداً لمساعدتني . فوافق على ذلك وشرعت بتوزيع الشراب على الحاضرين بمساعدته هو .

في هذه الاثناء/بوعتلى العنبر دمعين الشريعة الاصطهباناتي ، وشرع بقراءة العزاء على السيدة زينب (ع) ، وتــاثرت كثيــراً وبكيت حتى فقدت الــوعي ، عندها شاهدت السيدة زينب (ع) فوضعت يدها على كلنا عينى وقالت لي: لقد

شفيت وانتهى وجع عينيك .

فنحت عيني فوجدت أهل المجلس حولي في فحرح وسرور، فركضت نحو خالي وتأثر الحاضرون واجتمعوا حولي ، فأخذني خالي إلى الغرفة وفرُق النَّاس من حولي .

وكذلك قبل عدة سنين كنت مشغولاً في اختبار وكنت غافلاً عن الرعاء المماوء بالكحول الذي كان بجانبي ، فأشعلت الكبريت ، فاشتمل الكخول واحترق جسمي بكامله ما عدا عيساي ، وقضيت عدة أشهب للعلاج في المستشفى ، وسألوني كيف بقيت عيناك سالمتين ؟ فقلت : يقاؤهما سالمتين عين طوال عمري، عطاء من الإمام الحسين (ع) وهكذا لم يصبني أي مكروه في عيني طوال عمري،



نقل العالم المنتقي العيرزا و محمد صدر البوشهري ۽ قال : عندما سافر والدي من النجف إلى الهند ، كنت في سن السابعة وأخي في السادسة ، وطال سفر والدي ونقد المبلغ الذي تركه لدى والدتي لتأمين مصاريفنا ، ولم تبنّل لنا حيلة حتَّى بكينا من الجوع فلذنا بوالدتنا .

قالت لنا : توضَّيا ، ثم البستنا ملابس طاهرة وخرجت بنا إلى مقـام أمير المؤمنين (ع) وقـالت لنـا : سـأجلس في الإيــوان وادخلاأنتما إلى قبــر أمير المؤمنين (ع) وقولا له والدنا غير موجود وهذه الليلة نحن جياع واطلبا منه مصروقكماوآتياتي به لأؤمن لكماالطعام .

دخلنا إلى الحرم وعند الرأس المبارك خاطبنا أمير المؤمنين (ع) وقلنا له : أبونا غير موجود ونحن جياع . ثم أدخلنا أيدينا إلى داخل الضريح وقلنا له : أعطنا مصروفنا لتؤمن والدتنا عشاءنا .

عند ذلك إرتفع صوت أذان المغرب وعندما سمعت صوت (قد قامت الصُّلاة)قلت لاخي: حضرة أمير المؤمنين يريد أن يصلي ( ظناً مني أنه سيؤمّ صلاة الجماعة ) فجلسنا في زاوية من الحرم ننتظر إتمام الصلاة ، ويعد أقل من ساعة وقف أمامنا شخص وأعطاني كيساً من المال وقال : قل لوالمدتلفة ما دام والدك مسافراً فكلما إحتاجت إلى المال فلتأت إلى المحل الفلاني .

طال سفر والدي عدة أشهر أخرى عشنا خلالها على أفضل وجه كأبنـاء الأعيان والأشراف في النجف الأشرف إلى أن عاد والدي من سفره .



وكذلك نقل و البوشهري ، فقال : كان جدّي الشيخ و ملا عبدالله الهجهاني ، تلميذاً للشيخ الاعظم و مرتضى الانصاري ، وكان مبتلي بكشرة المهوض بسبب حوادث الدهر حتَّى وصل قرضه إلى مبلغ ٥٠٠ توسان ( وكان القراف مبالاً ، فذهب إلى أستاذه و الانصاري ، وأخيره بذلك ، ففكر و الانصاري ، لحظة ثم قال له : سافر إلى تبريز وسيفرَّج عنك إن شاء الله .

سافر جدي إلى تبريز وذهب إلى منزل إمام جمعتها آنذاك وكان من أشهر علمائها ، فلم يعره إهتماماً خاصاً ، فبات ليلته في مضافة مضيفه .

وبعد أذان الصبح طُرق باب بيت إمام الجمعة / ففتح الخادم فوجد كبير تجار تبريز ، فقال له : عندي شغل مع إمام الجمعة .

ذهب الخادم وأخبر إمام الجمعة ، فأتى إمام الجمعة وقال له : ما الَّذي دعاك للمجيء في هذا الوقت المبكر ؟ قال كبير التجار : هل أتاك ليلاً أحد من أهل العلم ؟

قال: نعم، أتن أحد أهل العلم من النجف الأشرف، ولم أكلمه بعد لأعرف من هو وما سبب مجيئه .

قال : أرجوك أن تكل ضيفك هذا لي .

قال : لا مانع من ذلك ، الشيخ في هذه الغرفة .

وأخذ كبير التجار جدِّي باحترام تام إلى بيته ، ودعا ٥٠ تاجراً إلى مائدته لتناول طعام الغداء ، وبعد الإنتهاء من الطُعام قال لهم : آيها السَّادة الليلة الماضية كنت نـائماً في بيتي فشـاهدت في منـامي أني خارج المـدينة ورايت الجمال المبارك لأمير المؤمنين (ع) راكباً ومترجهاً إلى المدينة ، فركضت نحوه وقبَّلت ركابه وقلت له : يا مولاي ماذا حدث حتَّى زيّنت تبريز بقدومك المبارك ؟ فقال (ع) : علي قروض كثيرة وأتيت مدينتكم لتقضى قروضي .

وعندما استيقظت فكرت في ذلك وعبَّرت رؤباي بأنه لا بد ان شخصاً مقرباً لحضرته (ع) عليه قروض كثيرة وأتى إلى مدينتنا ، ثم فكرت وأيقنت أن المقرب من حضرته (ع) لا بد أن يكون في الدرجة الأولى من السادة والعلماء ، وفكرت أين أذهب للبحث عنه ، فقلت إذا كان من أهل العلم فسيرد على العلماء حتماً ، فصليت الصبح وخرجت بيَّة البحث عنه في بيوت العلماء ثم إذا لم الجده أبحث عنه في الفنادق . ومن محاسن الصدف أني اعترت الذهاب إلى بيت إمام الجمعة أولاً ، فوجلت الشيخ هناك وعلمت أنه من علماء النجف وأتى مدينتنا قادماً من جوار أمير المؤمنين (ع) ليؤدئ قرضه ، وهمو مقروض بعبلغ خصصاننا قادماً من العدفة منها مائة تومان ، ثم دفع كل تاجر مبلغا حتى أدى عديم قروضه واشترى بيناً في النجف بما زاد عن قرضه اوما زال بيته موجوداً وقد انتقل إلى بالورائة .



نقل السيد و آقا معين الشبرازي ، من سكان مدينة طهران فقال : خرجت يوماً مع أحد أبناء عمي في شارع طهران ووقفنا نتنظر سيارة أجرة لتقلنا إلى مكان بعيد نبغيه ، وقفنا نصف ساعة كلما مرت سيارة أجرة كانت اما مملوءة بالركاب أو خالية لكن لم تتوقف ، وعندما نعينا أنت سيارة أجرة وتوقف بها سائقها وقال لشا : تفضلوا أيّها السَّادة لانقلكم حيث تشاؤون . ركبنا السَّيارة وأخبرناه . . .

وفي الطُّريق قلت لابن عمي : الحمد لله الَّذي وجدنا أخيراً في طهـران سائقاً مسلماً رق قلبه لحالنا وأقلنا .

لما سمع السائق كلامي قال : أيُّها السَّادة في الحقيقة أنا لست مسلماً ، بل أرمني .

قلت : اذن فلم اهتممت لحالنا ؟

قال : مع اني لست مسلماً لكني أعتقد بعلماء الإسلام ومن يلبس لباس أهل العلم ، وأعتقد ان لإحترامهم واجب لما رأيت منهم .

قلت : وما رأيت منهم ؟

قال: عندما حُكم على الشيخ و صادق مجتهد التبريزي و بالتغي من تبريز إلى طهران تم نقله بسيارتي ، وفي الطريق اقتربنا من شجرة ونبع ماه ، فقال لي الشيخ : توقف بجنهما لأصلي الظهر والعصر . لكن الشابط الذي كان مكلفا بعرافقت حتى منفاه قال لي : لا تعنن بكلامه وتبايع سيرك . وهكذا فعلت ، وعندما وصلنا بمحاذاة الماء توقفت السيارة لوحدها ، ونزلت لاحاول تشغيلها ومعرفة علة توقفها فلم أهتيد ولم أوفق . عندها قال الشيخ للطابط : ما دامت السيارة متوقفة فدعني أصلي . سكت الضابط وترجل الشيخ وصلى ، وانشغلت بالبحث عن علة توقف السيارة ، وبعد أن فرغ الشيخ من صلاته اشتغلت السيارة لوحدها . ومنذ ذلك الحين علمت أن لأهل هذا اللباس إحتراماً وكرامة عند رب

في موضوع شـرف العلماء ولـزوم إكرامهم وإحتـرامهم روايات وقصص كثيرة لا يمكن سردها جميعاً ، من يرغب الإطّلاع عليها يمكنه مـراجعة كتــاب الكلمة الطبية للنورى » .



نقل الحاج و محمد حسن إيماني و فقال: عندما اختلَّت تجارة والدي وتكسست الديون عليه ولم بنق له قدوة على ادائها ، آنذاك ترجه الشيخ و محمد جواد الليد آبادي ها للي ولا المنظمة على علاقة جيدة بواللدي ويتزل عادة في بيتنا ، وعندما وصل خير قرب وصوله إلى والذي ، قال والدي : مجوبة في وضعنا هذا غير مناسب ، فالشيخ و البدابادي ه الذي كان يواظب والدي : مجينة في وضعنا هذا غير مناسب ، فالشيخ و البدابادي الذي كان يواظب وولد على مجينة ويقاء الذا فقد استاجر زورة أن شيراز قبل ظهو يوم الجمعة ليقتسل غسل الجمعة فيها ، لذا فقد استاجر زورة أن سريعاً ووصل إلى بيتنا قبل ظهو الجمعة بها ، لذا فقد التاجر زورة أن محيني لم يكن غيرمناسب وفي غيرمحله ، إبدأ من هذا الوم أنت وجميع أهل بيتك بقراءة سورة الأنعام بين الطلوعين وعندما تصل للاية فوربك الغني فو الرحمة ... ﴾ "كروما٢٠٢ مرة بعدد الاسماء الصاباركةانة ومحمد وعلى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١٣٣ .

فبدأنا بالقراءة منذ ذلك اليوم وبعد أسبوعين جاءنا الفرج ورقع خنًا البلاء من كل الجهات وعاش والدي حتى آخر عمره في رفاه وراحة .



كذلك نقل ( إيماني » فقال : في اليوم الأول لدخول و البيدآبادي » إلى بيتنا أوصىٰ والدي فقال : ليكن أكلي مما تحضره أنت فقط ، ولا تقبل ما يحضره الآخرون .

وفي أحد الأيام أحضر أحد العلماء زوجاً من الطيور وقال لوالدي : أحب أن تشويها وتضعها أمام الشيخ و البيدآبادي » . . فقبلها الوالد غافلاً عن وصية الشيخ ، فشوى الطيرين ووضعهماأمام الشيخ عند العشاء ، وما أن رأى و البيدآبادي ، الطيرين حتى قام عن السفرة ، وقال لوالدي: أوصيتك بعدم قبول هدية من أحد . ولم ياكل منها شيئاً .

\*\*

لا تتعجب عزيزي القارىء من عدم تناول و البيدآبادي ، للطيور تلك رغم ان أحد العلماء هو الذي احضرها ، فقد يكون من أحضرها لـذلك العالم لم يرض صائدها ، أو ان الصياد لم لم يذكها كان لم يذكر اسم الله عليها عند فيحها ، أولاحتالات أخرى ، وبما أنّ لتناول لقمة الشبهة أثراً في قساوة القلب

وغلظته ، لذلك يحترز ذلك العالم الكبير « البيدآبادي » من تناولها .

الخلاصة هي ان اللقمة التي يتناولها الإنسان بعثابة البندة التي تزرع في الارض ، فإذا كانت بذرة جيدة فستكون ثمرتها جيدة كذلك، وإلا فستكون مسيئة مثلها ، وإذا كانت اللقمة حلالاً وطاهرة فستكون ثمرتها لطافة القلب وقوة أثمار الروح ، وإذا كانت لقمة حرام فتكون ثمرتها قساوة القلب والمبيل إلى الدنيا والشهوات والحرمان من المعنوبات .

وليس موضع عجب أن يعرف عالم كبير كالبيدابادي خبث وشبهة الطيور تلك ، فالإنسان ببركة التقرئ وشدة اللورع وخاصة الإحتراز عن لقمة الشبهة تكسبه صفاءً في القلب ولمطافة في السروح ، فيدرك بـذلك الأمـور المعنوبـة والتي هي ما وراه الاحساس.

أمثال هذه القصة وأفضل منها نقل عن عدة من العلماء الربانيين ، وبما أن ذكرها جميعاً يخرج عن نطاق هذا المختصر فسأكتفي بـذكر واحـدة منها نقلها « النوري ، في المجلد الأول من كتابه « دار السلام ، عند ذكره لكرامات العالم الرباني السيد « محمد باقر الفزويني » .

قال: نقلت بنت أخ السيد و بحر العلوم » ان السيد و مرتضى النجفي » قال: ذهبت برفقة السيد و القزويني » لزيارة أحد الصلحاء ، وعندما أراد السيد النهوض من مجلسه قال له ذلك الرجل: في بيتنا اليوم يوجد خبز طازج وأحب أن تأكلوا منه . وافق السيد ، وعندما وضعت السفرة أخذ السيد لقمة من الخبز وما أن وضعها في فعه حتى تراجع عن السفرة إلى الخلف ولم يتناول من الخبز شنأ ، فناله صاحب الست : لماذا لا تنفضل ؟

فقال السيد : إمرأة حائض خبزت هذا الخبز .

فتعجب الرجل لعدم علمه بذلك وذهب لتحقيق ذلك فعلم بصحّته ثم أتن بخبر آخر فأكل منه السيد . فعندما تخبر المرأة الحائض خبراً ملق بدلك الخبر نوع من القدارة والوساخة العغنوية التي يدركها صاحب الروح اللطيفة والقلب الصافي ، إذ فعاهو حال الخبر الذي يعده من هو مبتلى بأنواع التلوثات من نجاسات معنوية وظاهرية .

وقل كذلك عن أحوال السيد و إبن طاووس ۽ أنه كان لا ياكل من الطعام الّذي لم يذكر عليه إسم الله عند إعداده ، عملًا بقوله تعالى :﴿ولا تَأْكُلُوا مَمّا لم يذكر اسم الله عليه﴾(١) .

الويل لهذا العصر الذي استبدل ذكر إسم الله على الطعام حين إعداده بالموسيقى وآلات اللهو ، وقرنوا نعمة الله بمعصيته ، وأسوأ من ذلك الخيز المعد من قمح أو شمير كان زكاة ومن حق الفقراء ، أو كانت الأرض الذي زرع فيها غصباً ، وإن كان الاكل المسكين لا يعلم بهذه الأمور إلا أن أثرها الوضعي والحتمي موجود . من هنا نعلم سبب قساوة القلوب في هذا المصر ولم تعد المعوظة تؤثر ، وتسلطت عليهم وساوس الشيطان حتى عزّ وندر وجود صاحب المغين والقلب السليم ، وصار مع هذه الحال خروج أحد من الدنيا بإيمانه محل تعجب .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢١ .



قال السيد و الرضوي ء ان الشيخ و البيدآبادي ۽ مر بعدينة شيراز في طريقه إلى الحج وتوقف بها مدة شهرين ، إقضم النّاس آنـالك إلى قسمين ، قصم يؤيد ولاية العلماء ( المشروطة ) وقسم آخر يؤيد حكم العسنيد ، وكان و البيدآبادي ۽ بري إصلاح ذات البين والوقوف بوجه الفساد والشرقة ، وسعى لم الاختلافات حتى ذهب بنفسه إلى منزل العلامة السيد و محمد باقد الاصطهباناتي ۽ الذي كان مؤيداً لولاية العلماء ، وبدل مساعبه لوغ المثالمة هذه دون أن يوقق . بعدها مباشرة خرج من شيراز رخم إصرارنا الشديد عليه بالبقاء لكنه أصبر على الرحيل وقال : سريعاً ما تشمل الفتنة في هذه المدية ويقتل فيها العديد وتراق الدماء .

تحرك ومعه نفر من الأخيار في خدمته وكان منهم السيد « عباس الدلال » والشيخ « محمد مهدي حسن بور » وكان الإثنان من أصحاب المسجد الجامع ونقلوا لي أنهم عندما وصلوا إلى هضية (أرجن) قال لهم «البيدآبادي» : إشتعلت نار الفتنة في شيراز ، وقتل « الأصطهباتاتي » وآخرون معه ، وأهلوكم قلفون وعليكم العودة . قالوا : فعدنا إلى شيراز لترى صدق ما قاله ( البيدآبادي ) وقد تحقق كله .

٠,



نقل السيد و إيماني ، عن الحاج و غلام حسين ملك التجار البوشهري ، قوله : تشرفت بالحج برفقة الشيخ و محمد جواد البيدآبادي ، وفي ذلك السفر نهب قبطاع الطرق أموال الكثير من الحجاج وتفشى المرض والوباء ليهددا الهجيم :

فقال الشيخ «البيدآبادي»: من يريد حفظ نفسه من الوياء عليه أن يتصدق بمبلغ ١٤٠ أو ١٤٠٠ توماناً كل حسب إستطاعته ( فقد كان يعتقد بعدد ١٢ و ١٤ كثيراً ) وإني أسال الله أن يحفظ له سلامته بواسطة الحجة ( عج ) وأضمن له سلامته .

فتصدقت بمبلغ 13 أوماناً وكذلك العديد من الحجاج تصدقوا ، وبعا أن هذا المبلغ كان آنذاك يعد مبلغاً كبيراً فقد امتنع الكثير من الحجاج عن التصدق به ، وقام « البيدآبادي ، بتوزيح الصدقات بين الحجاج الدين فهبت أموالهم . ثم ان كل من دفع الصدقة سلم من العرض وعاد إلى وطنه سالماً ، وكل الذين امتنموا عن دفع الصدقة ابتلوا وهلكوا ، وكان من جملتهم أخت ابني

بالرضاعة وكاتبي لم يتصدقا فهلكا .

\*\*\*

تأثير الصدقة في حفظ البدن من المرض والحدّ من خطر المرض (إذا لم يكن الأجل المحتوم ) وحفظ المال هو من المسلمات والمجربات ، وقد وصلتنا أخبار متواترة في هذا المجال عن أهل البيت (ع) ، وقد نقل الكثير منها في كتاب و الكلمة الطبية ، للنوري .

الخلاصة هي أن الإنسان يستطيع حماية جسمه وروح، وأهله وماله والتأمين عليها بواسطة الصدقة التي هي ضمان إلّهي . وإذا راعى المتصدق آداب وشروط الصدقة المذكورة في الكتاب ذاك فليتيقن من أن الله سبحانه وتعالى هو خير الحافظين وأعلم وأقدر الناصرين ولن يخلف وعده .

وأذكر هنا رواية من الكتاب المذكور لتزداد بها بصيرة القارىء العزيز :

ضمن الشرط العاشر من آداب وشروط الصدقة من تفسير الإمام العسكري (ع) نقل ان الإمام الصادق (ع) كان مسافراً ومعه جمع يحملون معهم أموالهم ، فقالوا له : إن في هذا الطريق لصوصاً وقطاع طرق يستولون على أموال النَّاس .

فقال : لم أنتم خائفون ؟

قالوا : أحضرنا أموالنا معنا ونخاف أن تُؤخذ منًا ، فهل نضعها معك عساهم يرعون حرمتك ويصرفون نظرهم عنها ؟

قـال : ما يـدربكم لعلهم لن يقصدوا غيري، عندهـا ستـذهب جميـع أموالكم .

فقالوا : وهل ندفنها في الأرض ؟

قال : قد تتلف بذلك ، أو يعثر عليها أحد ما ويأخذها ، أو تضيُّعون مكان

## دفنها فلا تهتدون إليها .

قالوا: إذن ماذا نفعل ؟

قال: وكُلوا بها أحداً يحفظها ويبعد عنها الأفات ويزيد فيها ويعيد كلاً منها بما هو أكبر من الدنيا وما فيها ، ويعيدها لكم عندما تكونون في أمسّ الحاجة لها .

قالوا : ومن هو ذاك ؟

قال : رب العالمين .

قالوا : وكيف نؤمنها عنده ؟

قال : تصدقوا منها على الضعفاء والمساكين .

قالواً : لا يوجد هنا من هو فقير ومحتاج .

قال : إعزموا على دفع ثلثها صدقة ليحفظ الله لكم الباقي مما تخافونه . قالوا : عزمنا على ذلك .

قال : إذن فاذهبوا في أمان الله .

ساروا وفي الطريق رأوا اللصوص فخافوا جميعاً ، فقـال لهم : كيف تخافون وأنتم في أمان الله ؟

فجاء اللصوص وترجلوا وقبلوا يده (ع) وقالوا له : رأينا رسول الله (ص) في المنام فأمرنا أن نأتي لخدمتك ، وها نحن بخندمتك لنرافقك وأصحابك ولنحفظكم من شرً الأعداء واللصوص .

قال : لا حاجة لنا بكم ، فالذي دفعكم عنا سيدفع الأخرين عنا .

وعندما وصلوا سالمين تصدقوا بثلث أموالهم ، وبورك لهم في تجارتهم ،

وربح كل درهم من أموالهم عشرة دراهم، عندها قـالوا : كم كـانت بـركـة الصادق (ع) كبيرة .

فقال (ع) : عرفتم بركة الله في التعامل معه ، فداوموا على المعاملة مع الله .( الرواية بالمعنى لا بالنص ) .

ومن عجائب الصدقة في سبيل الله انها لا تسبب قلة المال بل تزيد فيه ، وتعود على المتصدق بأضعافها ، وشواهد ذلك كثيرة فراجع الكتاب المذكور .



ونقل السيد و إيماني ، أيضاً فقال : عندما أردنا السفر من أصفهان إلى شيراز مررنا بالشيخ و البيدآبادي ، فقال لنا : كتب لي و الميرزا المحلاي ، يقول إني نسيته من الدعاء - قسلموا عليه وقولوا له : لم أنسه من الدعاء فقد الموكه خطر الموت في الليلة الفلائية ثلاث مرات وطلبت له السلامة من ولي المومر (عج ) فحفظه الله .

وعندما وصلنا شيراز نقلنا ما قاله و البيد آبادي » إلى و العبيرزا » فقال : ذلك صحيح ففي تلك الليلة عدت إلى المنزل وحيداً ، وعندما وصلت إلى الباب ، كان هناك شخص ما أن رآني حتى أخذته العطسة ، فسلم علي وقال لي : إستخارة لو صححت . فاستخرت له بالمسيحة وكانت التنيجة رديئة ، فظلب ثانية وثالثة وكانت تنيجتهما رديئة ، عندما قبًل يدي واعتذر مني وقال : طلبرا مني أن أقتلك بهذا السلاح ، وعندما رأيتك أخذتني العطسة دون إرادة ، فلما استخرت لي ثلاثاً وكانت تنيجتها رديئة علمت أن الله غير راض بقتلك وأن



ونقل السيد و إيماني ، إيضاً فقال: في نفس السفر ذاك وعند وداعنا للشيخ ، البيدآبادي ، قال لنا : سيهاجم قطاع الطرق قافلتكم وينهيونها ، ولكن لن يلحق بكم ضرر ، وأعطانا ١٤ توماناً ( المدد العبارك للمعصومين(ع) ) لمصاريف السفر ، وعندما وصلنا قرب مدينة ، مسيوند ، هاجم اللصوص قافلتنا ، لكن العربة التي كانت تحمل متاعنا خرجت عن القافلة مسيرعة نحو معدينة سيوند ، ولحقت بها مركبتا حتى وصلنا المدينة سالمين نحن ومتاعنا ، بينما تعرضت القافلة كلها للنهب .

\* \*



ونقل السيد ( إيعاني ، أيضاً فقال : وحسين آقا مجده ، وهو عمي ذوج والدتي مرض هو ووالدتي مرضاً شديداً وأشرفا على المموت ، فجئنا بالشيخ والبيدآبادي ، إليهما فقال : أحد هذين الصريضين لا بد أن يذهب ( يموت ) وقد سألت الله أن يشفي و حسين آقا ، وسيشفى إن شاء الله .

وفي نفس الليلة توفيت الوالدة وشفى الله « حسين آقا » وما زال سالماً .

\* \*



ذهب جمع من سادات مدينة و نجف آباد ، إلى مجلس الشيخ والبيدآبادي، وطلبوا منه أن يدعو لهم ليفرج الله عنهم العناء الذي أصابهم بعد أن جفت العين التي كانت تنبع من الجبل والتي كانت تؤمن حاجة أهالي البلدة من الماء ، فكتب الشيخ على رقعة الآية الشريفة من أواخر سورة الحشر ﴿ لو انزلتا هذا القرآن على جبل . . . ﴾ ( ) وطلب منهم أن يضعوها أول الليل على قسة ذلك الجبل ويتركوها هناك ويعودوا أدراجهم. فعلوا ما قال لهم ، ولما وصلوا إلى منازلهم دوى صوت مهيب من ذلك الجبل سمعه جميع أهالي البلدة ، ولما استيقظوا في صباح اليوم التالي رأوا عين الماء وقد جرت من جديد فشكروا الله سبحانه وتعالى .

\* \* \*

. ....

١ ـ لا تعجب عزيزي القارىء من القصص التي ذكرنـاهـا عن الشيخ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٢١.

البيد آبادي وما شابه ولا تنكرها لاسمح الشاؤان مثل هذه الأمور بل وحتى أفضل منها إنما تدل على مراتب العلم والفنرة والبركة لذى اصحاب أهل بيت التي (ص) أمثال سلمان الفارسي وبينم التمار ورشيد الهجري وجابر الجمعفي/ وكالمناك وراة الأخيار والعلماء الانجيار امثال السيد بحر العلوم والسيد باقعر القدريني والسلام والدين المنتجفي اللين نقلت عنهم القصص والروايات الكثيرة المناقب المناقب

Y \_ إن صدور مثل هذه الكرامات من علماء دين كبار يدلنا على عظمة وشموخ أهل بيت النبي الأكرم (ص) وعلوهم عن هذا المستوى وان مقامهم اكبر من أن يطلع عليه أحد ، حيث أن الأشخاص الذين اتبعوا آشارهم واسماههم من أن يطلع عليه أحد ، حيث أن الأشخاص الذين اتبعوا آشارهم واسماههم الكبر بالإحاطة العلمية ويقدرة أهل بيت خاتم الأنبياء (ص) ، فإنه من المسلم به أن بالإحاطة العلمية ويقدرة أهل بيت خاتم المزيياء (ص) ، فإنه من المسلم به أي بساحيه منزلة ثم ينال منزلته السروحية إلا من فتات احسان آل بيت الرسول (ص) الذين هم قطب عالم الوجود وقلب عالم الإمكان ومصدر بيت الرسول (ص) الذين هم قطب عالم الوجود وقلب عالم الإمكان ومصدر جميع الأمورةومن التصليق بعجزنا عن إدراك مقام النبي وآله (ص) يحصل لدينا اليقين بالعجز عن إدراك الإحاطة العلمية لرب الأرباب والقدرة اللامتناهية المجيب الدعوات جل جلاله الذي خلق النبي (ص) وآله الكرام وأعطاهم منزلة الولاية .

وباختصار فإن الإطلاع على هـذه القصص باعث على زيـادة المعوفـة والبصيرة بمنزلة النبي وآله (ص) وعظمة رب الأنام .

٣ ـ هذه القصص ونظائرها تبعث على التصديق واليقين بصدق أواسر الله
 سبحانه ووعوده وكذا رسوله وآله (ع) حول أهل التقوى وأن النفوس المستعدة

كلما واظبت بشدة على تأدية التكاليف الشرعية وكانت جادة في الإتبان بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات فإنها ستصل إلى مراتب ودرجات فوق إدراك العقول البشرية الجزئية ، حتى تصبح الملائكة خدماً لهم ، ويمنّ الله عليهم بإجابتهم في كل ما يسألون .

وغير هذه من الآكار المنقولة في كتب الروايات خاصة في باب كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي،ويما ان ذكر جميع هذه الآثار يتنافى مع قدرة هذا الكتاب لذا ومن أجل زيادة الإطلاع لدى القارى، العزيز فسأذكر هنا حديثاً واحداً رواه العامة والخاصة عن رسول الله (ص) :

قال رسول الله (ص) قال الله تعالى عز وجل و من أهان لي ولياً فقد أوصد لمحاربتي ، وما تقرب التي عبد بشيء أحبّ التي مما افترضت عليه وانه ليتقرب إليّ بالنافلة حتى احبه ، فإذا احببته كنت سمعه اللذي يسمع به ويصره المذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ، إن دعاني أجبته وإن سألني اعطيته » .

وقد أورد العلماء عدة آراء في شرح هذا الحديث المبارك نقلها العلامة المجلسي في كتاب مرآة العقول ، والخلاصة المستفادة من الحديث هي أن الشخص يمكنه من خلال الإلتزام بالواجبات والمواظبة على المستحبات أن يصبح محبوباً ومقرباً من حضرة الخالق ، وعندما يصبح كذلك يصبح نظره بعين الله ويرى من خلف آلاف العوائق ما لا يراء الأخرون ويسمع ما لا يسمعون وتنضح له الأمور المعنوية والصور الملكوتية والأنغام الغيبية الخافية عن الأخرين .

وباختصار: إعلم أيها القارىء العزيز ان نسبة ما تقرأه أو تسمعه في هـذه القصص ونظائرها إلى ما وعد الله به عباده المقربين والمحسنين كنسبة القطرة إلى البحر كما جاء في مضمون هذا الحديث القدسي :

« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .



وفقت للقاء العالم الكبير والسيد فرج الله البهبهاني، اثناء السفر إلى الحج وسمعت منه ان معجزة وقعت في منزله أثناء إقامة مجلس العزاء على سيد الشهداء الحسين بن علي (ع) ، فرجوته أن يكتب لي ما حصل ، فكتبها لي بخط يده وأرسلها لي وفي ما يلي أنقل لكم النص الذي كتبه بنفسه :

كان هناك شخص اسمه عبد الله من مواليد قرية جابرنان من توابع رامهرمز لكند كان يسكن مدينة بهههان ، وكان قد تعرض للشلل في احدى ساقيه بتاريخ ۲۸/محرم/۱۳۸۳هـ ولا يستطيع التنقل دون عكازات ومع ذلك لا يستطيع السير مع عكازاته إلا لخطوات معدودة ، وكان بعض المؤمنين يتولمون أمر تأمين معاشد ومساعدته ، إلى أن راجع الدكتور غلامي الذي اكد له ان لا أمل من شفاته .

بعدها جماء اليّ طالباً مني تأمين وسيلة تنقله إلى الأهواز ، يحمد الله تأمنت وسيلة النقل وارسلت معه رسالة توصية إلى «العلامة البهبهاني » ، وقمد اوسله العلامة البهبهاني إلى الدكتور « فرهاد طبيب زاده ، دكتور مستشفىٰ وجندى شاهبور ۽ وبعد الفحص وصور الأشعة ابدى الدكتور يأسه وقال له : رجلك غير قابلة للعلاج وقد اظهرت الفحوصات وجود غدة سرطـانية في وسطـ ركـتك .

ونقله العـلامة على نفقته إلى مستشفى شركة النفط في عبّادان فأخذوا أربع صور أشعة لساقه دون جدوى ، وعاد إلى بهبهان بنفس الحال .

عبدالله المذكور قال: خلال هذه المدة كنت اشاهد احلاماً مؤملة وكنت ارتاح لها حتى رأيت في احلى الليالي اني دخلت باحة بيشك ولم تكن أنت هناك ، لكن كان هناك سيدان كبيران نورانيان يجلسان تحت شجرة التفاح في حليقة منزلك وفي هذه الأثناء دخلت أنت ، وبعد التحية والسلام عرف السيدان نفسيهما على ان أحدهما الإمام الحسين (ع) والأخر ابنه علي الأكبر (ع) ، فقلم الحسين (ع) لك تفاحين وقال لك : خذ ماتين واحدة لك ولتكن الأخرى لابنك وستظهر نتيجة هاتين التفاحين بعد عامين وسيتكلم ست كلمات مع الحجة بن الحسن (عج) .

وتابع عبد الله قائلاً : عند ذلك طلبت منك أن تسأل حضرته أن يعمل على شفائي ، فقال أحدهما (ع) كن في يوم الاثنين من شهر جمادى الثاني: لعام ١٣٨٤هـ إلى جانب المنبر المعد لإقامة العزاء في منزل البهبهاني وستعود برجل سالمةالمشدة شوقي استيقظت من نومي وانتظرت اليوم الموعود .

ونقل لي عبد الله الرؤيا هذه ، وفي يوم الاثنين الموعود رأيت عبد الله وقد حضر إلى بيتي متكناً على عكازتيه وجلس إلى جوار المنبر ، ثم نقل لي اللا بعد ساعة من الجلوس احسست بالحياة تعود إلى رجلي المشلولة وكأن الدماء عادت لتجري في العروق من جديد فمددتها ثم ثنيتها فوجدتها سالمة ، ومع ان قارى، العزاء لم يكن قد أنهى المجلس بعد ، لكني نهضت ثم جلست دون استعانة بالعكازات ، فأخبرت من كان حولي. رأيت عبد الله وقد أنى نحوي وصافحني وارتفع صوت الصلوات على النبي وآله (ص) من حضار المجلس ومنذ ذلك الوقت أراحه الله من الشلل ، فأقيمت مجالس الفرح في المدينة ، وفي اليوم الشالي أقمت في منزلي حفلاً باسم اعجاز سيد الشهداء (ع) وحضره جمع غفير وتم تصوير الحفل .

والسلام عليكم ورحمة الله .

حرره السيد فرج الله الموسوي



العبد الصالح والمنتقي « الحاج محصد هاشم مسلامي » ابتلي بتقرح في فمه وكان يخرج من قرحه دم وجراحة وأصابه عناء شديد من ذلك،ووكان قد راجع «الدكتور ياوري » عدة مرات إلى أن قال له الدكتور: لا بد من معالجتك بواسطة الكهرباء ولا يوجد هذا الجهاز في شيراز فعليك بالذهاب الى المستشفئ الروسي في طهران .

قال لي الحاج سلامي : أخشى أن أذهب إلى طهران وأحرم من صيام شهر ومضان العبارك وفيضه وإذا لم أذهب أخشى أن ينزداد النزف وأبتلى ببلع الدم الحرام .

وفي النهاية قرر عدم الذهاب إلى طهران .

وفي صباح أحد الايام حضر الدكتور باوري إلى المنزل حاملًا معه كتابًا طبيًا ، وقال الليلة الماضية رأيت في منامي شخصاً بقول لي : لماذا لم تعالج محمد هاشم ؟ فقلت : يجب أن يذهب إلى طهران للمعالجة .

فقـال : لا داعي لذلك فإن شـرح داء ودواء محمد هـاشـم مـوجـود في الصفحة الفلانية من الكتاب الفلاني .

استيقظت من نومي واخذت الكتاب ونتحته على الصفحة التي ذكر. وباختصار استعمل ذلك الدواء وشفاه الله ، ووفق للصيام مع أول يوم من شهر رمضان العبارك .

...

الحاج محمد هاشم المذكور كان من اصحاب المسجد الجامع وكان بحق رجل صلاح وموضع ثقة الجميع ، وقد ظهرت منه عجائب من جملتها ما وقع له في المرض الذي توفي على أثره وهي قصة جديرة بالقراءة :

كان وقد بني صابراً وشاكراً على مرضه حتى اشرف عليه الموت وكان يستقبل زائريه بمظهر مربح مع انه كان يتلوى من شدة المرض ، وكان يعتنع عن تناول الدواء السائل الذي يدخل في تركيه الكحول ، وكان يقول إن الحرام لا يشغي ، وباختصار فإنه في مرضه ذاك رأى في منامه الآية الشريقة ﴿ لن تالوا البرحتى تنفقوا معا تحرّون ﴾ (امنفوشة أمام عينيه، وادرك في الحال ان المقصود منها أنَّ عليك إعطاء روحك (حيث ان كل انسان يجب نفسه اكثر من أي شيء آخر ) ويسمع صوتاً يقول له: إن أصدقاءك سألوا أنقد أن يشفيك ، لكن موتلك الحتمي قد حلً . فقال : أريد ان اعوض عما فات مني ، فسمع الجواب : دع خلك لنا .

وبعد هذه الرؤيا أصبح يتناول الدواء مكرهاً وينتظر الموت ويكثر من قراءة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الأية: ٩٢.

سورة يس ودعاء هديلة .

المرحوم والمحاج محمدهاشم، كان بحق نادر الوجود في تقواه حتى أنه حين كان في مرض موته أناه يوماً احد زواره عائداً له فضرع الزائر باستغابة أحد الاشخاص ، فمنعه الحاج من الاسترسال في الغبية ثم حمل عمل المغتاب على الصحة ، لكن المستغيب أصر على رأيه فكرر الحاج نصيحته له مرة ثانية ودافع عن المغتاب (حسب واجبه الشرعي الذي ذكرناه مفصلاً في كتاب الكبائر) ولما أصر ذلك الشخص على الغبية ممةً الحاج بترك مكان علاجه والخروج من الغرفة ، فالتفت زائره للام وغير مجرى حديثه .

وفي الليلة الأخيرة من عمره التي صادفت ليلة الجمعة ألهم أن أمره سيتم حتى الصباح ، فقال في أول الليل: هذه الليلة لن احتفن بالابدرة ولن ألـوث جــدي بالكحول ولن اتناول الدواء ، فإذا بقيت حياً حتى الغد أعود للاستمرار في العلاج .

وطلب أن يوضع سريره على القبلة وطلب من جميع أهل بيته أن يخلدوا للراحة وطلب من صهره و محمد هجبري ۽ النوم في نفس الغرقة وطلب منه أن يجلدوا يجلس بجانبه ويقرأ سورة يس وشرع هو بالقراءة معه ، في هذه الانساء يغيب الحاج عن الرعي ويتوقف صهره عن القراءة ، حتى إذا عاد إلى وعيه نسي صهره إلى ابن وصل ، لكن الحاج شرع باكمال السورة من حيث توقف ، وبعد إتمام السورة قرأ دعاء المديلة عن ظهر الغيب وعند منتصف الليل قال له : نم أنت فستريح بدوري .

الله يقدل صهوه : نهضت من نومي فجأة فوجدته يتمتم ويقول : ها هو باب مقام سيد الشهداء مفتوح، وزوار قبره مشغولون بأداء صلاة الليل والاستغفار ، وظل يتمتم وينوح ويكي وفجأة وقبل أن نسمع صوت الأذان قال حل الصبح ، فنظرت إلى ساعتى فوجدت أن الوقت يطابق طلوع الفجر .

في هذا الوقت ساء حاله وبدأ بالنزع وانهى لحظاته الأخيـرة من حياتــه الفانية بقراءة القرآن ونذائه للحسين (ع) ثلاث مرات . القصة الناسعة والعشرون والعشرون الشاء سبعة مرضى في لحظة واحدة

ونقل المرحوم و سلامي » المذكور في القصة السابقة أن سبعة اشخاص شفوا من الحصبة سبوياً في بيت و الحاج عبد الرحيم سوافراز » بيركة سيد الشهداء في شيراز في شهر محرم؛ بعد ان شاع مرض الحصبة في المدينة ولم يخل منه بيت ومات منه الكثيرون وذكر القصة بتفاصيلها .

وقد النقيت مع د الحاج سرافراز ، الذي وقعت الحادثة في بيته وسالته عنها فنقلها لي بصيغة مطابقة لما ذكره المرحوم د الحاج محمد هاشم سلامي ، وطلبت منه أن يكتبها بخطه لانبتها هنا ، وفيما يلي نص روايته :

قبل عشرين عاماً تقريباً عمَّ مرض الحصبة وأصاب معظم الناس ، وأُصيب به سبعة من عائلتي وأولادي وكان السبعة في غوفة واحدة ، وفي ليلة الشامن من شهر محرم الحرام تركتهم وفادرت البيت بذهن مضطرب عليهم للمساهمة في إقامة مجلس العزاء لسيد الشهداء (ع) الذي كناً نقيمه والذي أسسه المرحوم و الحاج ملا علي سيف و عليه الرحمة .

وبعد انتهاء مجلس العزاء وحلول وقت صلاة الصبح عدت إلى المنزل

على عجل وسألت الله أن يشفي مرضاي السبعة بالزهراء (ع) . وعندما وصلت إلى المنزل وجدت أطفالي وقد جلسوا حول المدفأة ويتناولون بشهية ما يقي من خبز الأمس بعد تسخينه على النار .

رؤية هذا المنظر اثار عصبيتي حيث أن تناول الخبز وخاصة خبرز الأمس يضر مرضى الحصبة ، ابنتي الكبيرة النفت إلى مـا ظهر مني وقــالت لي : لقد شفينا ونهضنا من النوم جياعاً فتناولنا الخبز والشاي .

قلت : تناول الخبز لا يناسب مرض الحصبة !

قــالت : ابتــاه اجلس لأروي لــك مــا رأيت في منـــامي ، وكيف شفينــا فقالت :

رأيت في منامي أن غرفتنا قد أثيرت بضوء قوي ، ودخل رجل إلى الغرفة ووضع معجادة صوداء في هذا القسم من الغرفة ، ووقف بادب أما الباب ، عند ذلك دخل خحسة أشخاص بجلال ووقلا كبيرين ، أحد هؤلاء الخمسة اسرأة جليلة ، في البله ، نظروا بدقة إلى طوق الغرقة وإلى الكتابات التي نقشت على الجدران واسم المعصومين الأربعة عشر (ج) ، ثم جلسوا على أطراف تلك السجدادة السوداء ، ثم اخرجوا قرائين صفيرة وقرؤا فيها قليلاً ، ثم بذأ أحدهم بقراء المؤاة التعزية فلا لكام المم القاسم بعراة العربة ، ولما كرر اسم القاسم بعرفة ، بعد ذلك قام الرجا (الذي حضر أولاً ووضعة لهم السجادة) " بتقديم شيء مثل القهوة في فناجين صغيرة ووضعها أمامهم .

هنا تعجبت لمًّا رأيت اقدامهم حافية رغم جلالهم وعظمتهم ، فتقدمت نحوهم وقلت لهم : بـالله عليكم من هــو الإمـام علي (ع) منكم ؟ فـــأجــاب أحدهم : أنا هو .

فقلت : قل لي بالله فلم أقدامكم حافية ؟

فأجاب بحال باكية وقال : نحن في هذه الأيام في عزاء واقدامنــا عاريــة لذلك . أما أقدام تلك السيدة فمغطاة بثوبها .

قلت : نحن عدة أطفال كنا مرضى وأمنا مريضة أيضاً وخالتنا كذلك .

عند ذلك نهض الإمام علمي (ع) من مكانه ومسح بيده العباركة علمي رأس ووجه كل واحد منا ثم عاد وجلس وقال : شفيتم جميعكم إلا أمكم .

قلت : أمي كذلك مريضة .

فقال: على أمك أن تذهب ، فبكيت والتمست .

فرجوته وتوسلت إليه ، ولما رأى جزعي وتوسلي نهض ومسح بيده على لحاف والدتي ، ولما أراد مغادرة الضرفة نظر إلي وقال : عليك بالصلاة فما دامت رموش اعيننا تتحرك فعلينا بالصلاة، مسرت خلفهم حتى الزقاق فرأيت عربات مغطاة بالسواد تتظرهم ، ثم عمدت إلى الغرفة واستيقظت من نومي ضممت صوت أذان الصبح ، وضعت يدي على يدي الأخسرى وعلى أيدي الخوسقي ووالدتي فلم أجد في أي منا أشراً للحمل والحرارة، فنهض الجميع وصلينا صلاة الصبح ، ولما أحسسنا بالجوع الشديد أعددنا الشاي وتناولنا ما يقي من غيز الأمس متنظرين عودتك لإعداد القطور.

وهكذا شفى المرضى السبعة دون حاجة لطبيب أو دواء .



الثقة العادل الحاج وعلي السيد سلمان منش ، المعروف بورعه بين عامة المؤمنين قال لي :

ظهر في فخذي الايسر قرح أزعجني ، وعز علي كثيراً الـذهـاب إلى المستشفى لإجراء الجراحة له ، وفي احدى الليالي نهضت في وقت السحر للتهجد ، فوجدت رائحة شديدة تنبعث من مكان القرح فاضطربت وتوسّلت إلى الله قائلاً : الهي قضيت عمري في ظل الإسلام وعبادتـك وحب محمد وآله (ص) ، فلا تبتلني وقضطرني لمراجعة الخارجين عن الـدين الإسلامي ، وباختصار توسلت برقة وتذلل حتى غبت عن وعيي .

وعندما أفقت علمت أن الصبح قد حل فتأسفت لأني حسرمت من التهجد، فهرولت مسرعاً إلى الطابق الاسفل لاتنوضاً، والتفت إلى نفسي متسائلاً: كيف تسنّى لي النزول بسرعة ووجدت أن فخذي لا يؤلمني رغم ذلك ؟ فوضعت يدي محل الجرح فلم أحس بوجع، ونظرت إلى مكان الجرح فلم أجد له أثراً بعيث لم أعرف مكانه ولم يبق أي فرق بين فخذيُّ اليسسرى واليمنرُ. .

\* \* \*

ثم استطرد الحاج على قائلاً : المديد من الحوادث المشابهة لهذه الحادثة وقعت لي والأقاربي بحيث كنا نقع في مرض أو ابتلاء شديد وكان الله يفرج عنا بواسطة الدعاء والتوسل بأل بيت الرسول (ص) وما ذكرته لك مثالًا لما وقع لي .



كما نقل و الحاج علي السيد ، أيضاً فقال : كنت في طفواتي أمياً ولم اتملم في مدرسة ، وعندما أصبحت شاباً كان أملي أن أتمكن من قراءة القرآن ، وفي إسحدى الليالي توسلت إلى حضرة ولي المصر (عج) بقلب خاشع ومتذلل فله سبحانه ، فرايت في منامي أني في كربلاء وجاء إلي شخص وقال : تمال إلى هذا البيت ففيه أقيم عزاء لسيد الشهداء (ع) واستمع لمجلس العزاء ، وافقته وخلت ذلك البيت فرأيت سيدين جليين جالسين وأمامهما منقل ناو رسفرة خيز معمدودة أمامهما ، فعرضا بعضاً من الخبز على النار وقدماه لي فتناوته ، بعده مبدودة أمامهما ، فعرضا بعضاً من الخبز على النار وقدماه لي فتناوته ، بعده التقارى، بقراءة الروضة الحسينة ومصائباً أهل بيت خاتم الوسل (ص) وبعده انتهائه من القراءة ، أفقت من نومي واحسست أني نلت أملي ، فقنحت القرآن العجيد ورايت أني امتطيع القراءة بيد .

بعد ذلك صرت أحضر مجالس قواءة القرآن وكنت إذا أخطأ أحــد في القراءة أصحح له وحتى أني كنت اصحح قراءة الاستاذ .

قال لي الاستاذ : حتى الأمس كنت أمياً ولا يمكنك قراءة القرآن فكيف

قلت : بلغت هدفي ببركة ولي العصر (عج) .

\*\*

ثم أصبح الحاج المذكور استاذ قراءة ولم يكن يترك مجلس قراءة القرآن في ليالي شهر رمضان المبارك .

ومن جملة عجائبه أنه كان غالباً ما يرى في منامه حوادث المستقبل، وكان يعرف ما سيقع غداً ومع من سيلتقي ومع من سيتعامل ومقدار الربح الذي سيعود اليه .

قال لي مرة سيوزق الله ابنك السيد محمد هاشم قريباً ولداً فسمّه باسم المرحوم والدك و السيد محمد تقي ٤ . ولم يطل الأسر حتى تحقق ذلك وصعيناه و محمد تقي ٤ . وبعد ولادته مرض مرضاً شديداً حتى لم يبنّ لنا أمل بعجاته ، فقال الحاج المذكور: سيشفى هذا الطفل وسيبقى . فلم يطل الأمر حتى شفاه الله ، وهو الأن سالم بحمد الله وفي سن الخاصة .

فكان هذا الحاج ذا صفاء في نفسه ومهبطاً لعناية ولطف الإمام الحجة (عج) بسبب تقواه ومداومته على المستحبات وخاصة النوافل اليومية .

إعلم أن الحكمة من اطلاع بعض النفوس على الأمور الآنية والمستقبلية هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد سجّل في كتاب من الكتب الروحانية ولوح من الألواح المعنوية كل الحوادث الكونية العامة والخاصة حتى نهاية تاريخ العالم قبل وقوعها كما ورد في سورة الحديد ﴿ ما أصاب من مصية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها ان ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بعا آناكم ... ﴾(١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ٢٢ - ٢٣ .

يناءاً على هذا فإن بعض النفوس الصافية تتمكن في منامها من الإنطلاق نسبياً من القيود المادية والارتفاع إلى مستوى الأرواح الشريفة والألدواح العالمية وبعض الكتب الإلهية والإطلاع على بعض الاصور المشهودة فيها ، وعندما يستيقظ وتعود تمام الروح إلى البدن لا تتصرف قوة خياله فيما رآه ويبقى ما رآه نقياً في ذاكرته ليخبر به .



قبل ١٥ عاماً سمعت من جمع من علماء قم والنجف الأشرف أن رجلًا في السبعين من عمره واسمه و كربلائي محمد كاظم كريمي الساروقي ۽ كان أمياً فاصيح حافظاً للقرآن بشكل عجب وقصته كمايلي :

ذهب و السناروقي ، عصر يموم الخميس لمزيدارة أحمد أولاد أهمل بيت النبي (ص) المدفون في منطقته ، وعند دخوله رأى سيدين جليلين في المقام يطلبان منه أن يقرأ الآيات المنقوشة على أطراف المقام .

فيقول لهما : سادتي إني أمي ولا استطيع قراءة القرآن .

فقالوا له : بل تستطيع ذلك .

بعد سماع هذا الكلام اصابته حالة اغداء وغاب عن وعيه وسقط في مكانه وبقي هكذا حتى عصر اليوم الثاني عندما حضر أهالي القرية لمزيارة المقام فوجدوه مطروحاً، فعمدوا لا يقاظه ، وعندما استيقظ ووقف نظر إلى الآيات المنقوشة حول المقام فوجد انها آيات سورة الجمعة وقراها ، ثم علم فيما بعد انه أصبح حافظًا للقرآن ، وكان كلما طلب منه قراءة اَيّةسورة من القـرآن كان يقرأها عن ظهر الغيب وبشكل صحيح .

\* \* \*

وسمعت من حفيد المبرزا الشيرازي قوله : لقد امتحته عدة مرات وكنت كلما سألته عن آية كان يجيبني فوراً من آيّة سورة هي ، واعجب من ذلك انــه كان يستطيع قراءة آيّة سورة شاء عكس ترتيبها أي من نهايتهاإلى أولها .

أخذ الكتاب ونظر فيه وقال هذه الصفحة ليستكلهامن القرآن ، ووضع يده على مقاطع الآيات القرآنية وقال هذا السطر من القرآن ونصف ذلك السطر من القرآن وهكذا وما تبقىٰ ليس من القرآن .

فقلت له : كيف تقول ذلك وانت أمي لا تعرف القراءة العربيـة ولا الفارسية .

قال : كلام الله نور ، فهذه الأقسام نورانية والأقسام الأخرى مظلمة ( نسبة إلى نور القرآن ) .

وقد التقيت بعان علماء آخرين جميعهم قال انه امتحنه وانهم استيقنوا من ان أمره خارق للعادة وانه افيض عليه بذلك من مبدء الفيض جلّ وعلا .

وفي مجلة نور العلم السنوية لعام ١٩٥٧ في الصفحة ٢٢٣ نشرت صورة « الساروقي » المذكور مع مقالة بعنوان « نموذج من الاشراقات الربانية » وذكرت في المقالة شهادات لكبار العلماء يؤكدون فيها أن أمره خارق للعادة إلى ان تقول المقالة : من مجموع الشهادات هذه فإن موهبة حفظه للقرآن تثبت بدليلين :

أ ـ كونه أُميًّا وهذا ما شهد به جميع أهالي القرية ، ولم يشهد أحد منهم

خلاف ذلك ، حيث قام كاتب المقال باستجواب جميع أهل قريته الساكنين في مدينة طهران ، وكذلك فإن خبر أميته ذكر في جميع الصحف المتداولة دون أنْ يكذبه أحد .

ب ـ بعض خصوصيات حفظه للقرآن الخـارجة عن مستــوىٰ الدراســة والتحصيل وهي :

 ١ - كلما ذكرت أمامه كلمة عربية أو غير عربية يجيب فوراً إنها من القرآن أو ليست منه .

٢ ـ كلما سئل عن أيّة كلمة قرآنية يجيب فوراً من أيّة سورة هي ومن أي
 جزء من القرآن هي .

علما ذكرت أمامه كلمة قرآنية موجودة في عدة اماكن من القرآن كان
 يعدد أماكن وجودها ويكمل ما بعدها بشكل فوري ودون أي تفكير أو تردد .

 كلما ذكرت أمامه آية أو كلمة أو حركة خاطئة أو زيادة أو نقصان كان پلتفت مباشرة ويخبر بذلك .

٥ ـ كلما ذكرت أمامه عدة كلمات من عدة سور كان يبين مكان آية كلمة
 دون أي خطأ .

 ٦ - كان يشير إلى مكان أية كلمة أو آية تطلب منه في أي قرآن يقدم إليه .

٧ ـ كلما عرضت عليه صفحة من الكتابة العربية أو غير العربية وقد جاء
 فيها ذكر لأية وكان خطها مطابقاً لخط باقي الكلمات كان يعيز الأية من باقي
 كلمات الصفحة ، وهذا الأمر صعب حتى على أهل العلم والفضيلة .

هذه الخصوصيات لا يمكن لأشد الناس ذاكرة أن يجمعها لكتيب يتألف من عشرين صفحة ، فكيف ذلك مع ٦٦٦٦ آية قرآنية ؟ وبعد نقل المجلة لشهادات جمع من العلماء كتبت تقول: إن الموهية القرآنية و للكربلائي ، تمد أمراً عجيباً بالنسبة للناس الذين أطروا فكرهم اللارحدود باطار الماديات المحدودة وأنكرواما وراء الطبيعة ، وكان ما حصل له مسبأ في هداية العديد من اللسالين ، لكن هذا الأمر رغم اهميته لا يعد في نظر أهل التوجيد سوى اشعاع صغير من اشعة الفيض الإلهي اللامتناهي ، ومن أقل مظاهر قدرة الحق تبارك وتعالى ، وما ظهر مكرراً على أيدي الأنباء والسفراه معا مناجله التاريخ من الأمور الخارقة للعادة ، بل ما يظهر في عصرنا الحاضر أيضاً من أصحاب الكرامات التي نظهر متهم بسبب ارتباطهم وتعلقهم بالله سبحانه مبدىء كل شيء هي أمور أهم وتعادل أضعاف ما حدث لحافظ القرآن هذا .

الحقيقة التي لا بدلي من ذكرها في ختام هذه المقالة هي أنه نتيجة لاتشار خبر حافظ القرآن هذا واطلاع أهالي طهران على قصته ، سمعت من عدة متدينين في السوق انه قبل عدة مشوات كان هناك رجل أعمى يسمى وبالحاج عبود ، وكان يتردد على مسجد وعزيز الله ، بسوق طهران المركزية ، وكان حافظاً للقرآن بقس خصوصيات و الكربلائي الساروقي ، وكان رغم عماه يمدل على مكان وجود الآيات القرآنية ، وكان يستخير للناس بالقرآن.

قالوا: انه في أحد الايام قدم له قاموس لغة فرنسي بحجم القرآن ليستخير به ، فرماه فوراً وثارت عصبيته وقال لي : ليس بقرآن .

وفي مجلس كان يحضره حافظ القرآن آيد استاذ الجامعة « ابن الـدين » خصوصيات الحاج عبود .

وقـال : الرجـل المـذكـور التقيتـه في منـزل ( الشيـخ مصبـاح ؛ في قـم وبحضور آية الله ( الشيخ عبد الكريم الحائري ؛ وامتحنته .

هذه الأمور هي من آثار قدرة الباري عز وجل يظهرها في بعض الأحيان من أجل ارشاد الناس واتمام الحجة الظاهرة عليهم ﴿ . . . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسمُ عليمُه(١) وكتب العالم المحترم و الشيخ صدر الدين المحلاتي ۽ مقالة في العدد ١٨٤٧ من صحيفة وبارس ۽ في شيراز عام ١٩٥٧ هذه القصة بعد تعليقه عليغًا وفيما يلي انقل لكم مقتطفات منها :

هذا الرجل المسمى وبالكربلائي محمد كاظم كريمي الساروقي، عصره سبعون عاماً تقريباً وابوه اسمه عبد الواحد، ويعمل راعباً، وكان أمباً ومن العامة ولا يستطيع القراءة ولا الكتابة لكنه أصبح حافظاً للقرآن في حادثة عجيبة أنقلها لكم تباعاً، ومطلعاً على اعرابه وبنائه بشكل تام، هذا الشخص يعرف عدد لكم تباعاً، ومطلعاً على اعرابه وبنائه بشكل تام، هذا الشخص يعرف عدد حتى يخبر دون تفكيراً و تردد عدد تكرارها في أيّة سورة واماكنها في السورة، والأعجب من ذلك أنه إذا طلب منه البحث عن آية ما فإنه يجدها فوراً في أي والأعجب من ذلك وشير البها.

هذا الرجل لعدم تظاهره واظهاره لأمره لم يكن يطلع على أمره الكثيرون وكاد مجهولاً عنه ذلك، ومشغولاً بالرعي، لكن «آية الله زاده المازندراني » والمد البروفسور « دانا الحاري » اطلع على أمره وعندما علم أنه قدم الى قم للمعالجة من مرض ، قيام بدعوته إلى طهران بحجة تقديمه لطبيه وساعدته .

وكان مجلس « آية الله زاده المازندراني » ينعقد أيام الجمعة حتى الظهر ويحضره جمع غفير من اصدقائه ومريديه من طبقات مختلفة ، فأحضر « الساروقي » إلى مجلسه ويتحدث عن الفن والموهبة الإلهية التي منَّ بها الله على « الكربلائي الساروقي » فيختره جمع منهم ويقدمون له قرائين بطبحات مختلفة بمل وحتى قرائين خطية صغيرة وكبيسرة وقرائين الحجب ويشسرع «الكربلاثي » بقراءة آيات مختلفة من سور مختلفة في قرائين مختلفة، ويسالونه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الأية : ١٥.

عدة اسئلة للإختبار كأن بسألوه « لعلكم تفلحون » في أيَّة سورة وفي أيَّة آية؟

وكنان يجيبهم دون تفكير أو تبردد انها في آخر الأيات الفلانية وعمدد تكرُّوها ، وكان بعض الحاضرين يتمثّد التغير في اعراب وبناء الأيات فكان يصحح لهم ، وأية آية يسأل عنهاكان يستخرجها من أي قبرآن يقدم إليه دون أي تردد .

في ذلك اليوم حتى الأشخاص الذين كانوا ينكرون الأمور الخارقة للعادة والطبيعة امتحنو، بعدة أساليب وعجبوا من أمره .

وقد امتحتته أنا بمختلف انواع واقسام الإمتحانات والإختبارات ، فقرأت له الايات خطأ وكان يعترض ويصحح ، سالته عن تصداد الجمل المكررة في السورة أياجابني على القور ، احضرت له عدة قرائين بطبخات مختلفة وسالته عن آيات في أواسط وأوائل وأواخر القرآن وكان يفتح عليها بطبخرة ويدل عليها حتى كان لي عبرة ، فاخذته إلى المصور وصورته ، وعرضته على عدة أشخاص ليختبروه وتحيروا مما وجدوا فيه . حيث انه وإن وجد الكثيرون من حفاظ القرآن الكريم لكنهم ليسوا بهذا النحو دون تفكر وتأمل يخبرون يترتب الاية وفي آية سورة وعدد تكرارها في السور ، والمغور فوراً على آية آية أرادوا ، وكل ذلك من رجل عامي أمى .

## كيف حصل على هذه الموهبة :

عندما رأيت وضعه هذا ورأيت انه غير ملتفت لأهمية الموهبة التي منّ الله بها عليه ، ولعله لأنه أمي كان يعتقد ان كل من يقرأ القرآن مثله ، لذا طلبت منه أن يروي لي قصنه فقال لي : قبل عدة سنوات كنت في القرية التي أرعى فيها سمعت واعظا يقول في موعظته انّ الصلاة في ملك الشخص اللذي لا يؤدي الزكاة باطلة ، تأثرت من كلامه لأني كنت أعلم أن صاحب القرية التي ارعى فيها لا يدفع الزكاة ، لذا قلت لوالدي لا يمكني البقاء هنا لأني أصلي وكل

صلاتي باطلة ولا بد لي من مغادرة هذه القرية .

وأصر علي والدي بالبقاء وقال لي من ابن تعلم انه لا يدفع الزكاة ، لكني كنت قاطماً وعالماً بأن صاحب الملك لا يعنني بدفع الزكاة فلم اعتن باصواد والدي ، فغادرت القرية مكرهاً ومجبراً ورضبت بالعمل في الطريق بين قم وآراك لتأمين معيشتي ، وكنت انقاضي يومياً و٣٠ شاهياً (١٠) بدل أجوري واعيش بهذا المبلغ ، قضيت ثلاثة أعوام على هذا الحال .

وفي أحد الايام أرسل إلي مالك الفرية التي كنت فيها شخصاً وقال انه أصبح يدفع الزكاة فعد للعمل في أملاكه. وإذا كنت لا تريد العمل عنده في الرعبي أعطاك أرضاً تزرعها لنفسك. فتحققت من دفعه للزكاة وعدت إلى ملكه، فأعطاني أرضاً وبذراً وحملاً من القمح، فبذرت ثلث القمح وتركت ثلثاً لطعامي ووزعت الثلث الآخر على فقراء القرية وأرحامي.

بارك الله لي في زراعتي وانتجت ١٠ أحمال من القمح وفعلت كما في السابق: قسم للزراعة وقسم لي والباقي وزعته على ففراء القرية .

وفي أحد الأيام كنت قد حصدت السنابل وجمعتها لأفروها فخرجت من المنزل إلى المزرعة ولكن كان الهواء ساكناً ولم أستطح فرو القمح لاستخلاصه فعدت بيد خالية إلى المنزل وفي الطريق التقيت بأحد الفقراء الذي كنان ينال سهماً من محصولي سنوياً وقال إن إلى عندنا لهذه الليلة قمح موزوجتي وابني ليس عندهما خيز يأكلانه . فخجلت أن أقول له ما وقع لي اليوم وقلت له : على عيني ، وعدت إلى محصولي لكن دون جدوى فالهواء ساكن فاضطرت أن أقصل حبوب القمح عن سنابلها بيدي وافروها في الهواء وبعد مشقة استطحت تأمين مقدار من القمح حادثته إلى بيت ذلك الشخص وأعطيته إياه ، وبعا أني

<sup>(</sup>١) شاهي : وحدة عملة كانت تستعمل أنذاك ( المترجم ).

كنت متعباً فقد جلست في الساحة المقابلة لمقام قبرين من أولاد أهل بيت الرسول (ص) اسمهما باقر وجعفر .

فناداني أحد هذين السيدين أن : ياكربلائي محمد كاظم ماذا تفعل هنا؟ . قلت : متعب واطلب الراحة .

قال : تعالَ لنقرأ الفاتحة .

قبلت بذلك وسرت خلفهما إلى داخل المقام فشرعا بقراءة بعض الأمور التي لم أفهمها وأنا واقف خلفهما وساكت .

فقال لي أحدهما : لم لا تقرأ يا كربلائي ؟

قلت : سيدي إنني أميّ ولا أستطيع قراءة شيء .

ويقيت استمع وهما يقرآن الغاتحة على القبر الأول، ثم توجها الى القبر الثانى، وأنا خلفهما، فشرعا بقراءة شيء لم أفهمه، ، وفي هذه الأثناء وقع نظري على سقف المقام فرأيت في أطراف المقام نقوشاً وكتابات لم يكن لها أثر من قبل فتحيّرت ، فنقدم إليّ أحد السيدين وقال لي : لم لا نقراً ؟

قلت : سيدي إني أمي .

فوضع يده على كتفي وهرّتي بقوة وقال لي : إقرأ لم لا تقرأ ؟ وكرر هذه الجملة واقترب السيد الأخر متي وربت بيده برقة على كتفي وقـال لي : إقرأ الم فانتراءة وكرّرها فأصابني ضغط نفسي وسقطت على الارض وغبت عن الوعي ولم أدر ماذا حصل ، وعندما استيقظت لم أر أثراً للنقوش والكتابة في اطراف المقام ، وقد عادت إلى ما كانت عليه لكن الأيات القـرآنية جـرت في قلي كالسيل ، فخرجت من المقام ، ولما رأيت أن الغروب قد اشرف وهممت بالصلاة رأيت الناس ينظرون إلي بتعجب وقالوا : اين كنت ؟

قلت : كنت في المقام لقراءة الفاتحة .

قالوا : افتقدوك ليوم كـامل وهم يبحثـون عنك فعلمت انني كنت طول هذه المدة مغميٰ علي.

هذا ما رأيته وسمعته شخصياً من هذا الرجل ، والعديد غيري اطلعوا على حاله وهم كثيرون ومن جملتهم عدد من الكتّاب والعلماء ، وهذا الرجل يعيش الآن ـ دون أي ادعاء ـ كالناس العاديين يزاول الرعي ولعله مازال في طهران .

اما القراء الاعزاء فما هو تفسيرهم لهذه القصة فهم أحرار .

(انتهىٰ ما كتبه المحلاتي)

وكتب و آية الله الحائري اليزدي ، حول هذه القصة و يقول :

الكربلاتي كاظم المعروف نال عناية غيبية ، وقد عرضت عليه كتاب الدرر الطبعة الأولى ذو الخط الدقيق جداً والمتداخل فأشار فوراً إلى جملة منه كانت جزءاً من آية قرآنية وكانت من سورة النيا وقال : هذا من القرآن وقرأها ، في حين أني لم التفت لها بسهولة ، وقال : لا أعرف قراءة غير القرآن ، وحروف القرآن تتلألا نوراً أمام عيني .



صاحب مقام اليقين و عباس علي ه المعروف بالحاج مؤمن كانت له مكاشفات وكرامات كثيرة ، وقد أنعم الله عليّ بأن صحبته في السفر والحضر مدة ثلاثين عاماً تقريباً ، وقد توفي قبل عامين والتحق بـالرحمـة الابديـة ، كانتـلهقصص متعددة من جملتها :

وجدت الاجهزة الامنية للنظام الجنائر في بيت ابن خياله وعبد النبي ، أسلحة ، فاعتقلوه وسجنوه ، ثم حكم عليه بالاعدام . ففجع بذلك أبوه وأخذه الياس من انقاذه .

فقــال لـه الحــاج مؤمن : لا تيـأس فكــل الأمــور تسـيـر تحت إرادة ولي العمـــر ( عج ) الإمام الثاني عشر ، وهذه الليلة ليلة الجمعة فلنتوسل إليه ، والله قادر على نجاة ابنك ببركة ولي العصــر ( عج ) .

فقام الحاج مؤمن ووالدا ذلك الشاب بإحياء تلك الليلة والانشغال فيها بأداء صلاة النوسل بـالإمام (ع) وزيـارته ثم قـراءة الآية الشـريفة ﴿أَمُن يجيب العضطر إذا دعاه ويكشف السوه في (٢) وفي آخر الليل شم الثلاثة رائحة مسك عجية ثم شاهدوا الجمال النوراني للإمام الحجة (عج) فقال لهم: استجيب دعاؤكم، وعفي عن ولدك وسيعود غذاً إلى المنزل.

قال الحاج مؤمن : الأب والام لم يتحمّلا ما رأيا من جماله فدهشا منه فسقطا مغشيًا عليهما حتى الصباح ، وفي الصباح ذهبوا إلى مكان وجود ولدهما وقد كان مقرراً إعدامه في نفس اليوم ، فقبل لهم : تأخر إعدامه وتقرر إعادة النظر في أمره ، وفي نهاية الامر قبل ظهر ذلك اليوم أطلق سراحه وعاد إلى المنزل سالماً .

وللمرحوم الحاج مؤمن قصص كثيرة في استجابة الدعاء في الأصراض المستعصية والمصائب الشديدة/والقصة التي ذكرتها انموذجاً من قصصه تلك ، فرحمة الله عليه .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، الآية : ٦٢ .



ونقل الحاج مؤمن (عليه الرحمة ) أيضاً فقال : في مطلع شبابي كان عندي شوق شديد لزيارة الحجة (عج ) ولقائه وسليني ذلك استقراري ، إلى أن أخسلت على نضي عجداً وحسرمت على نفسي الأكمل والشسرب حتى أراه وألقاه (طبعاً عهدي هذا كان بسبب جهلي وشدة شوقي له ) ، فعر علي يومان وليتان لم أتناول فيهما شيئاً ، وفي اللية الثالثة شربت قليلاً من الماء على سبيل الإضطرار ، وأعدتني حالة من الغشي ، فعرايت الحجة (عج ) وأبا في تلك الحالة ، اعترض علي وقال : لماذا نفسل هكذا وتهلك نفسك سأرسل لك

وعندما استيقظت وجدت ان ثلث الليل قد مضى والمسجد الـذي كنت فيه خاليًّا وليس فيه أحـد ، وسمعت طوقاً على باب المسجد ، فتحت الباب فوايت شخصاً يرتدي عباءة على رأسه بحيث لا يعرف من خلالها ، فاخرج من تحت عباءته إناماً معلوماً بالطعام واعطاني إياه وقـال لي مرتين : كله أنت ولا تعطه لاحد ، واترك الإناء عند الفراغ منه تحت المنبر . قال ذلك وذهب . دخلت المسجد فرأيت في الإناء رزاً مطبوخاً مع دجاج مشـوي فتناولت الطعام ونلت منه لذة لا توصف .

وفي الغد قبل الغروب جاءني « الميسرزا محمد بداقر » الذي كنان من الاخيار والأبرار في ذلك الوقت وطالبني بالإناء » ثم ناولني كيساً فيه مقدار من المال وقال : أمرك بالسفر « أي الحجة ( عج ) » فخذ هذا المال وسافر به إلى مشهد المقدسة برفقة السيد هماشم ( إمام المسجد ) وستلتقي في الطريق بشخص كبير وتنال منه الفائدة .

فانطلقت برفقة السيد هاشم من طهران ، وعندما خرجنا من طهران أشار رجل عجوز نير الضمير البنا فتوقفت السيارة وبعد أخذ الإجازة من السيد هاشم ( فقد كان حجز السيارة لنا فقط ) استقل الرجل العجوز السيارة وجلس إلى جانبي .

وفي الطريق علمني الكثير من الأعمال والتوسلات والأذكار، وأخبرني بما يجري لي حتى آخر عمري ودلني على ما فيه خيري منها، وقد حصل معي كل ما أخبرني به، ونهاني عن تناول طعام المطاعم والمقاهي وقال لي : لقمة الشبهة مضرة للقلب، وكان معه سفرة كلما حل وقت الطعام أخرج منها خبراً طازجاً وأعطاني، وفي بعض الأحيان زبيباً أخضر

وعندما وصلنا إلى قرية مسماة بموضع «قدمگاه» قال لي : قرب اجلي ولن أصل إلى مشهد المقدسة ، وكفني معي ويوجد معي ١٢ توماناً ، فهي ملي قبراً بذلك المبلغ وليتول السيد هاشم أمر تجهيزي .

قال الحاج مؤمن: أحسست بالوحشة واضطربت .

فقال لي : إهدا ولا تُحدّث احداً بذلك قبل أن أموت وارض بما أراد الله . وعندما وصلنا إلى وجبل طرق، (كان يقع في طريق الزوار سابقاً) توقفت السيارة وترجَّل ركابها وانشغلوا بالسلام على الإمام السرضا (ع) وذهب مساعد السائق طالباً قبة المقام ، هناك رأيت المجوز المحترم ذهب إلى زاوية واستقبل بوجهه القبر العظهر للإمام الرضا (ع) وسلم عليه وبكى كثيراً وقال : لم اكن أهلًا للإقتراب من قبرك أكثر من هذا . ثم توجه إلى القبلة وتعدد وغطى نفسه بعباءته حتى رأسه .

بعد هنهة توجهت إليه ووفعت العباءة عنه فوجدته قد خرج من الدنيا ، فنحت وبكيت عليه وسمع الركاب ذلك فاجتمعوا فذكرت لهم بعضاً مما رأيته منه فانقلب الجميع باكين وحملنا جنازته بنفس السيارة ودفئاء في الصحن المقدس .



ونقل الحاج المؤمن السابق الذكر عدة عجائب عن الزاهد العابد و السيد علي الخراساني ، المذي كان قبل عدة سنوات معتكفاً في غرقة بالمسجد ومشغولاً بالعبادة ، وكان من جملة ما نقله عنه :

قال: قبل أسبوع من وفاة السيد المذكور طلب مني الحضور قربه في سحر ليلة الجمعة وقال: أنها آخر ليلة من عمري . وفي ليلة الجمعة حضرت قربه وكان على النار مقدارٌ من الحليب فشرب منه كويين وأعطاني الباقي وقال لي إشرب ، تم قال: سأرتحل من الدنيا في هذه الليلة ، وليتولّ تجهيزي السيد هاشم إدام جماعة المسجد ) وغداً سياتي (عدالت) ( القاطن جنب المسجد ) ويطلب أن يتولى ثمن كفني فلا تدعه يفعل ذلك ، واقبل من الحاج (جلال القناد) أن يدفع من ماله ثمن كفني .

ثم جلس مستقبلًا القبلة وشرع بتلاوة القرآن الكريم .

ثم حدق بعينيه نحو القبلة وقال ما يقارب المئة مرة وبسموعة « لا إلـه إلا الله » ثم استقل واقفاً وقال : السلام عليك يا جداه .

ثم استلقىٰ مستقبلًا القبلة وقال : يا علي يا مولاي . وقال لي : لا تعف أيها الشاب ولا تنظر إليّ فإني سارتاح وسأذهب إلى جوار جدي ، ثم اطبق عينيه وتوفي ووصل إلى رحمة الحق تعالى .

\*\*\*



ونقل والحاج مؤمن عن والسيد هاشم و إصام جماعة مسجد ومسرد ذلك انه في أحد الأيام وبعد إتمامه لصلاة الجماعة ارتقى المغير وتحدث عن مسألة وجوب الحضور القلبي في الصلاة وأهمية ذلك برقال : في أحد الأيام أواد والدي على المرحوم والسيد على أكبره اليزدي إقامة صلاة الجماعة ، وكنت أنا مع المجماعة وفياة دخل المسجد رجل في هيئة أهل القرئ وعبر صفوف الجماعة شخص قدروي إلى المما الأول فصلى خلف والذي ، فانزع المؤمنون لتقدم شخص قدروي إلى المكان المتعارف الأحمل الفضل ، كانته لم يعتني بأحاسيسهم ، وفي الركمة الثانية وعند القنون بدئل نيته وقصد الصلاة فرادى وأتم صلاته وبعد إنتهائه جلس وفرش صفرته التي كانت معه وشرع بتناول الخيز ، وعند إنتهاء الصلاة هجم عليه المصلون من كل الجهات معترضين عليه ، لكنه لم يتكلم بأية كلمة ، فالتفت والذي وصائهم : ما الخبر ؟

قالوا: هذا الرجل القروي الجاهل للمسائل تقدم إلى الصف الأول

وصلى خلفك مقتدياً بك ، ثم غيّر نيته إلى الفرادى في وسط الصلاة ، ثم جلس لياكل .

فقال والدي لذلك الشخص : لماذا فعلت ذلك ؟

قال : هل تريد أن أقول السبب بصوت متخفض بيني وبينك أم اسمع الجميع ؟

قال والدي : بل قل ليسمع الجميع .

فقال: دخلت هذا المسجد على أمل أن استفيد من فيض صلاة الجماعة معكم ، فاقتليت بك وفي أواسط الحمد رأيت أنك خرجت من الصلاة وذهبت بخيالك متصوراً أنك أصبحت شيخاً عجوزاً وانك عاجز عن المجيء إلى المسجد وانك تحتاج إلى حمار لتأتي محمولاً ، ثم ذهبت إلى ساحة باعة الحمير واخترت حماراً ، وفي الركعة الثانية كنت في خيال تأمين طعام الحمار

فلم أعد اتحمل ذلك ورأيت أنه من غير المناسب الإستمرار أكثر بالصلاة خلفك فاتممت صلاتي مفرداً .

قال هذا وجمع سفرته وغادر المسجد ، فضرب والدي على رأسه ونــاح وقال : هذا رجل جَليل القدر ، إثنوا به فإني بِحآجة له .

خرج الناس طلباً له لكنه اختفى ولم يسره أحد حتى هذه الساعة .

\*\*\*

إذن فلا بدُّ من الالتفائلُّ أن لا يُنظّ بمِعقارة إلى أي مؤمن ، أو الاعتراض على عمله الـذي يمكن حمله على الصحة فقد يكون ذلك الشخص المحقّر بسبب عدم حمله للصفات الظاهرية التي يعتبرها الناس ميزاناً للشرف والرفعة والإحترام ، قد يكون هذا الشخص نفسه عزيزاً ومجوياً عند الله ، وبسبب جهلنا له نوجه له الإهانة ونتعرض بذلك لقهر وغضب الله تعالى .

وكذلك قد يأتي محبوب لدى الله بعمل صحيح ، فيعترض عليه شخص آخر حاملًا عمله على غير الصحة ويحطم بذلك قلبه . ( راجع الجزء الثاني من كتاب الكبائر لمعرقة حجم إهانة المؤمن وتحقيره وتحطيم قلبه ) .



العالم المنتمي و الشيخ محمد باقر شيخ الإسلام و قال : كنت دوماً وبعد الإنتهاء من صلاة الجماعة أصافح المصلين عن يميني وشمالي ، وعندما كنت أصلي الجماعة خلف (المهرز االشيرازي) أعلى الله مقامه ، في مدينة سامراء صادف ان كان عن يميني رجل جليل من أهل العلم فصافحت ، وكان عن شمالي رجل قروي فاستصغرته ولم أصافحه ، ثم ندمت مباشرة على تصرفي الخاطيء ، وقد غن ينتمي لعل الشخص الذي لا شأن له في نظري يكون شخصاً مقرباً من الدو غزيز أعداد ، فالتفتُ إليه فوراً وصافحته بأدب واحترام فشممت منه رائحياط سلك عجبية ليست كروائح الدنيا وابتهجت وسررت كثيراً ، ومن باب الاحتياط صلك هد على معك مسك ؟ قال : كلا لم يكن عندي مسك في أي وقت . صالته : هل معك مسك ؟ قال : كلا لم يكن عندي مسك في أي وقت . فاستيقت أنها من الروائح الروحانية والمعنوية وأنه رجل جليل القدر وروحاني . ومنذ ذلك اليرم صممت أن لا احقر ولا استخف بعؤمن أبداً .



ونقل أيضاً وشيخ الإسلام ، المذكور فقال : سمعت من العالم الكبيسر إمام الجمعة البهبهاني قوله :

في موسم الحج خرجت من المنزل عازماً التشرف بزيارة المسجد الحرام والصلاة في ذلك المكان المقدس، وفي الطريق واجهني خطرونجاني الله من الموت وسلمت من الخطر، وتوجهت نحو المسجد الحرام وكان قرب المسجد كومة من البطيخ وصاحبها مشغولاً بالبيع ، سألت عن السعر فقال : هذا القسم بهذا السعر وذاك بسعر أقل وهكذا ، فقلت له : سأشتري عند عودتي من المسجد .

ذهبت إلى المسجد الحرام وانشغلت فيه بالصلاة ، فخطر ببالي أثناء الصلاة سؤال وهو هل اشتري البطيخ من القسم الغالي أو الرخيص والمقدار الذي سأشتريه وشغلني ذلك حتى أتممت صلاتي ، وعند فراغي من الصلاة هممت بالخروج من المسجد فدخل شخص المسجد واقترب مني وهمس في أذني قائلاً : الله هو الذي نجاك من الموت اليوم فهل من المناسب أن تصلي في يته صلاة البطيخ ؟ فالتفتُّ إلى خطأي وارتعدت واردت ان أتمسك به فلم أجده .

...

أمثال القصة ٣٦ و٣٨ كثيرة من جملتها ما ذكره والتنكابني، في كتبابه وقص العلماء عص ٣٦ يقول : من جملة ذلك كوامة والسيد الرضي، عليه الرحمة فقد كان يصلي مقتدياً بأنجه والسيد مرتضى علم الهدى، وعند الركوع غير نبته إلى الفرادي وأكمل صلاته منفرةا ، فسئل عن ذلك فقال : عند الركوع رأيت أن إمام الجماعة أي أخي والسيد المرتضى، انشغل فكره بالبحث في مسألة الحيض فانتقلت إلى الصلاة فرادي .

وفي بعض الكتب نقل أن والسيد المرتضى، قال : ما فهممه أخي كان صحيحاً ، فقبل قدومي للصلاة سالتني امرأة عن مسألة في الحيض فبانشغل ذهني في الإجابة ورأي ذلك أخي .

حضور القلب في الصلاة وان كان لا يعدمن فسروط صحة الصلاة أي أن الصلاة دون الحضور القلبي تسقط التكليف عن المكلف ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء، لكن اعلم ان الصلاة دون حضور القلب كالجسد دون الروح، وكما أن الجسد بدون روح لا أثر له ولا ثمر فكذلك الصلاة دون الحضور القلبي لا أجر عليها ولا ثواب بولا تحقق القرب من الله سبحانه إلا بمقدار الحضور القلبي لذلك فإنه قد يقبل من الصلاة نصفها أو ثلثها أو ربعها بل وحتى ثُمنها .

(راجع كتاب صلاة الخاشعين ومبحث ترك الصلاة في كتاب الكباثر للمؤلف) لمعرفة أهمية ولزوم الحضور القلبي في الصلاة وكيفية تحصيل ذلك .

فقد روي عن الإمام الصادق (ع) في كتاب الكـافي ما مضمـونه أنـه قد يصلي الإنسان خمسين عاماً ولا يقبل من صلاته بمقدار ركعتين .



الاستاذ المحترم و علي أصغر الاثنا عشري » قال : في احدى الليالي التيت زوجتي برعاف شديد فكان يجري الدم من ردهتي أنفها بشكل متصل ابتليت زوجتي برعاف شديد فكان يجري الدم من ردهتي أنفها بشكل متصل وفي تلك الساعة لا يمكن الوصول إلى الطبيب ، وفكرت أنه لو استمر حالها مكذا فسيؤدي ذلك إلى ضعف مفرط ثم الدوت ، ودون تصور أو علم سابق جرى على لساني ذكر الاسم المبارك و يا قابض » فكررته عدة مرات فانقطع الدم فوراً حتى أنه لم تعد تجري إيّة فطرة منه .

وفي الاسبوع الماضي رأيت في منامُّيُّ أحداً يوقظني ويقول لي : انهض فقد ابتليت زوجتك بالرعاف مجدداً ،

فــاقرأ لهــا ما قــرأته في تلك الليلة . فنهضت وكــررت ذكــر نفس الإســم المبارك فانقطع الدم .

من الشروط المهمة لاستجابة المدعاء هـو اليقين بالقـدرة اللامتنـاهية لله سبحانه التي تفوق الماديات والأسباب ، وجميع الوسائل مسخّرة له ومقهـورة الإرادته ، ومن كان عنده شك أو تردّد في ذلك فإن دعاءه بعيد عن الإجبابة ، وبشكل عام فإن كل من رأى نفسه مضطراً إلى الله واستيقن من أنه لا مغيث له إلاّ الله فإنه مهما يطلب وهو في هذا الحال فسيمطاه .

نقل في بعض الكتب المعتبرة أنّه في أحد الأيام كانت هناك امرأة تتابط. طفلها الرضيع وتعبر جسراً أقيم فوق نهر، واشدة زحام العابرين سقط طفلها من يدها إلى الأرض ثم إلى النهر، فصرخت : اغيشوني أيها المسلمون . ورأت لفاقة طفلها تسير مع مجرى الماء فبعتها وهي تستغيث بالناس ، إلى أن وصلت إلى مكان يذهب فيه قسم من الماء إلى ناعورة لوفع الماء للسقاية ، فيدخل الطفل صدفة إلى ذلك القسم ، فاعتقدت الأم أن طفلها ستأخذه المياء إلى قعر الشاعورة ويموت واستيقت انه لا يستطيع أحده ساعدتها في نجاة طفلها، وفي اللحظة التي كان سيسقط طفلها إلى القعر وجهت وجهها إلى السماء وقالت : يا رب ، فتوقف الماء الذي كان يجري بسرعة فوراً وتراكم فوق بعضه فعد ت الأم



«الحاج محمدالمبيِّض» الذي قضى عدة سنوات في الهند ، عاد مؤخراً إلى شيراز ونقل عجائب رآها أيام إقامته في الهند ومن جملة ما نقل :

في يوم من الآيام وفي مدينة بومياي بناع رجل من الهندوس (عبدة الأصنام) ملكاً له في مكتب عقارات رسمي، وتسلم ثمن ملكه نقداً وخرج من مكتب الأملاك ، وكان لصان متميان لمذهب الشيعة قد كمنا له لسرقة أمواله ، علم الهندوسي بما يضمران فهرول مسرعاً إلى بيته وتسلق شجرة وسط الدار واختفى داخلها . فدخل اللصان المبترل وقتشاه فلم يجدا الرجل، فاستجوبا زوجته وقالا لها : نحن رأيناه يدخل البيت فاين هو ؟

قالت المرأة: لا أدري أين هو: فشرع اللصان بضرب المرأة وتعذيبها إلى ان قالت لهسا: أقسما بحق الحسين أنكما أن تؤذياه ان أقول لكما أين هو. فأقسم للشان فاقدين الحياء بذلك المعظم: أن لا همّ لناسوى أن نعرف أين هو ولن نؤذيه . فأشارت المرأة إلى الشجرة ، فتسلقها اللصّان وأنسؤلا الهندوسي وأخذا المال منه وقط عاراسه خشية الملاحقة . فرفعت المرأة التي لم يعد لها من حيلة وجههما إلى السماء ونادت: يا حسين! أنظر ماذا فعل هذان الرجلان اللذان يدعيان أنهما شيعتك ، وقد دللتهما على زوجي لاطعشاني قلسمهما يك .

فظهر رجل فجأة وأشار بهيده إلى عنفي اللقسين فانفصل رأساهما عن جسديهما فوراً ، ثم أخذ رأس الهندوسي ووصله بهدنه وعادت له الحياة ، ثم اختفى ذلك الرجل عن الأنظار .

علمت الشرطة بذلك ومعمد التحقيق استيقنوا من حقيقة الإعجاز الحسيني (ع).وبما انه كان ذلك في شهر محرم الحرام فقد قامت الشرطة باقامة مواقد كبيرة ، ونقل الناس بالقطار مجاناً لحضور عزاء سيد الشهداء (ع) ، وأسلم وتشيخ ذلك الهندوسي وجمع من أهله وأقاربه.



العالم الزاهد والمحبّ الصادق و الشيخ محمد شفيع المحسني الجمي ه نقل أنه كان في مدينة وكنكان و رجل نقير يقف على باب المنازل مادحاً أمير المؤمنين (ع) ويحسن الناس إليه ، وعن طريق الصدفة وصل الفقير إلى بيت قاضي ناصي وفسرع بملح أمير المؤمنين (ع) فغضب القاضي منه وقتح الباب وقال له : لم تمدح علياً إلى هذا الحد ؟ فلن أعطيك شيئاً حتى تمتدح فلاناً ( من غاصبي حقه ) عندها ساحسن إليك : فاجابه الفقير : أن تعطيني خيراً في ملح ذاك لهو عندي أسوا من سم الحية ولن آخذ منك .

غضب القاضي لذلك وهجم على الفقير وأشبعه ضرباً ، فتدخلت زوجة الفاضي وقالت له : اتركه ، فلو قتل بين يدبك فسيقتلونك حتماً، فعاد القاضي إلى منزله بعد ان طبِّ خاطر الفقير حتى لا يؤذبه في المستقبل .

وما أن عاد القاضي إلى غرفته حتى سمعت زوجته صراخه بشدة ولما دخلت عليه الغرفة وجدته مشلولاً وأخرس فأخبرت أقاربه فحضروا وسألوه ماذا حصل ؟ وفهموا من اشارته أنه ما ان خلد إلى النوم حتى رفع إلى السماء السابعة ولطمه شخص كبير على وجهه والقي به فسقط على عجزه .

نقله أهله إلى مستشفى البحرين وبقي فيها شهـرين تحت العـلاج دون جدوى ، فنقلوه إلى الكويت .

قال الشيخ ناقل القصة : صدفة كنت على منن نفس السفينة التي نقل فيها ودخلنا الكويت سوياً ، فالنجأ القاضي إلتّ راجياً الدعاء له ، فـافهمته انـه عليك طلب الشفاء ممن ضربته ، لكن كـلامي لم يؤثر به ، وراجع مستشفى الكويت دون جدوى أيضاً ، ويقي هكذا وقد رأيته السنة الماضية في البحرين بغض الحالة يعيش فقيراً مشلولاً ويستعطي الناس .

...



الفاضل المحقق ( الميرزا محمود الشيرازي ، الذي نقلنا عنه القصص رقم ه و ۹ قبال : كبان ( الشيخ محمد حسين جهرمي ، من فضلاء النجف الاشرف ومن تلاملة المرحوم ( السيد مرتضى الكشميري ، أعلى الله مقامه ، وكان يتعامل مع عطار في النجف الأشرف وكان يقترض منه قرضاً حسناً بشكل تدريجي ، وكلما وصله مبلغ يدفع له مما عليه .

انقضت مدة طويلة ولم يصله مبلغ ليدفعه للعطار ، وفي أحد الأيــام جاء الشيخ إلى العطار وطلب منه قرضاً .

فقال له العطار : قرضك أصبح كثيراً ولا أستطيع اقراضك أكثر من هذا .

غسادره الشيسخ المسلك ور منسزعجساً وذهب إلى الحسرم المسطهـ لأمير المؤمنين (ع)فشكا إليه وقال له : سيدي اني في جوارك وملتجىء إليك فالإفرضي . بعد عدة أيام جاء شخص من بلدتُه ( جهرم ، وقدم إليه كيساً من العمال وقال له : انَّ شخصاً أعطاني هذا الكيس لأعطيك اباه.

فأخذ الشيخ الكيس وتوجه من فوره إلى العـطار بنية دفـع القرض كله وليصرف الباقي في حاجات أخرى .

وصل إلى العطار وسأله كم تطلبني ؟ فقال له : الكثير .

قال الشيخ: مهما بلغ فسأدفعه كله لك.

فتح العطار دفتر الحسابات وجمع حساب الشيخ وأبلغه بمقداره . فسلّمه الشيخ الكيس وقال له : خذ المبلغ من الكيس وأعد إليّ الباقي .

عدّ العطار المال أمام الشيخ فوجدها مطابقة لمقدار القرض دون أي زيادة أو نفصان . فعاد الشيخ ببد خالية منزعجاً وذهب إلى الحرم الممطهــر لأمير المؤمنين (ع) وقال له : مولاي «المفهوم ليس بحجة» وما زال عندي حاجات وحاجات .

ولما خرج من الحرم أعطاه شخص من المال مايكفيه لحوائجه .



الحاج و علي سلمان منش ، ( الذي نقل لنا القصين رقم ٢٩ و ٣٠) قال : كنت في سحر احدى الليالي مشغولا بالتهجد في قنوت ركعة الوتر من سلاة الليل وعندما بلغت الاستغفار ثلاثمائة مرة هممت بتناول سبحتي عن السكادة الأشتغل بالاستغفار فوجدت خيط السبحة قد تعقد بعدة عقد لا يمكن تحتجها ولا يمكن الإستغفاد منها في عد الاستغفار ، فاعتقدت أن ذلك من عمل الشيطان ويريد بذلك حرماني هذه الليلة من الاستغفار ، ثم ظهر أمامي فقلت له : يا ملمون لم فعلت ذلك ؟ فلم يمتن بكلامي .

فقلت له: الا تعلم أن اللطف الإلهي إلى جانبي ؟ فلم يعتـنِ كذلك .

فرفعت وجهي إلى السماء وقلت : إلهي أظهر لطفك بي وسوّد وجه هذا الملعون .

فالهم إلي أن خذ سبحتك فقد أعادها الله لحالها ، فأخذت سبحتي فلم أجد فيها أية عقدة وقد اختفى ذلك الملعون عن نظري . إن من جملة المسلمات أن الشيطان اللعين يقف حائلاً في طديق الله ، وبمنزلة الكلب الذي يحاول منع أي أحد من الإقتراب ، فكلما أراد أحد من الرسر القيام بعمل ما بهدف النفرب إلى الله بسجانه وتعالى سعى الشيطان لمنمه من الوصول إلى هدفه ، وليس أمام العبد سوى الإلتجاء إلى لطف حضرة الباري والإعتماد على قدرته القامرة للانتصار على الشيطان والتلبة عليه ، ولا تلك أن أي عبد دعا الله باخلاص وتوكل مقراً بعجزه ولاجتاً إليه فيان القهر الإلهي سينصب على ذلك اللعين وسيعده الله عن عبده ، وقد وعد الله بهذا في القرآن مسينصب على ذلك اللعين وسيعده الله عن عبده ، وقد وعد الله بهذا في القرآن السجيد حيث قال فإفزاء قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، إنه المعطان على الذين آمنوا وعلى (بهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» (<sup>(2)</sup>).

وقد تمثل الشيطان اللعين وازعج السلسلة الجليلة للانبياء (ع) ومنهم يحين وموسى وايراهيم في منى وعيسى (ع) وكذا ألهل بيت النبوة (ع) وتجسد لهم أو ظهر أمامهم على شكل ثعبان ضخم أو تثين، ويلغ حتاتماً للإصام السجاد (ع) اتناء تأديته الصلاة ، وكانوا يطردونه بانزال القهر الإلهي عليه ، وكذلك فعل سائر أهل الإيمان ، وقد نقلت قصص كثيرة في هذا المجال في تكت الروات .

وما أريد قوله هنا هو التأكيد على لنزوم الاستعادة ، فكلما هم المؤمن بتأدية عمل خير عليه الاستعادة قبله بانة من شر الشيطان الرجيم ، وتفصيل ذلك ذكره العلامة النوري في كتابه دار السلام المجلد الثالث ، وقد روي أنه كلما أراد أحد التصدق في سبيل الله لصق سبعون شيطاناً بيده يخوفونه الفقر ليحرموه من ذلك الخير الكبير .

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٩٨ ـ ١٠٠.



نقل أحد كبار أهل العلم أنه هم أحد تجار أصفهان بالتوجّه للقاء الشيخ والبيدآبادي، فمرض التاجرمرضاً شديداً ، فزاره البيدآبادي في فراش مرضه ، فأغمي على التاجر المريض من شدة مرضه ، فلما شاهد الشيخ شدة مرض التاجر واشرافه على العوت بسبب المرض ، وبما أن التاجر كان من المتمولين المبكرار فقد طلب الشيخ من أولاد التاجر التصدق بمبلغ ( ١٤٠٠٠ ) توماناً وتوزيعها على الفقراء ليطلب بدوره من الحجة (عج ) الشفاعة لدى الله سبحانه لشفاء والدهم . فلم يسمع الأولاد منه ذلك .

فخرج البيدآبادي من بيت التاجر متأثراً وقال لصاحبه : تباخل أولئك ولم يدفعوا صدقة ، ولكن أياهم صديقنا وله علينا حق فلابد لي من الدعاء له ، يشغيه الله .

وذهبا سوياً إلى المنزل وبعد أداء صلاة المغرب رفع البيدآبادي يديه بالدعاء ، وبدل أن يدعر له بالشفاء دعا له بالمغفرة ، فسأله صاحبه ماذا جرى أراك تدعو له بالمغفرة بدل الشفاء ؟ فقال الشيخ : عندما هممت بالدعاء سمعت صوتاً يقول استغفر الله ، فعلمت بعد التحقيق ان التاجر قد توفى في تلك الساعة .

\*\*\*

الخسران كل الخسران لمن يصرف العبائغ الطائلة من أمواله في سبيل الله ، ثم الهـ حوى أقل منه في سبيل الله ، ثم تمراء لكنه المختلف ويعشي تمهداً بتحمله المعالف إلى المستشفى ويعدفع المبالغ الطائلة ويعشي تمهداً بتحمله المستوولية إذا مامت تحت العلاج ، بل حتى حدث أن أخرج أناس من السنتين محملين إلى القبور ولم يعطوا ما صرفوا وأقل منه صدقة في سبيل محملين إلى القبور ولم يعطوا على المنافقة إذا لم يكن أجلهم حتمياً ، وحتى لو يضمن لهم الشفة إذا لم يكن أجلهم حتمياً ، وحتى لو كان الأجل حتمياً فأن ما صرفوه في سبيل الفسيقي ذخيرة لهم في آخرتهم ، وعلة امتناهيم ضعف إيمانهم وقصاديفهم للزعود الإلهية وجبهم للذنيا .

فقد نقل عن الإمام الصادق (ع) : « داووا مرضاكم بالصدقة » .

لا يخفى أن المقصود بذلك ليس ترك المعالجة بواسطة الطبيب والدواء ، بل هو جعل علاج الدكتور والدواء مؤثراً بواسطة دفع الصدقة ، فانه من البديهي أن تأثير الدواء والعلاج متوقف على إرادة الله ، وكما اننا نهتم بالطبيب والدواء فيجب علينا الاهتمام بالصدقة والدعاء أكثر .



السيد الجليل و الدكتور إسماعيل مجاب ۽ طبيب الاسنان رأى وخلال إقامته في الهند عجائب كثيرة ، من جملة ما نقله من تلك العجائب أنه قبال : العديد من التجار الهندوس ( عبدة الاسنام ) كانوا يعتقدون بسيد الشهداء (ع) ويحيونه ، وكانوا يشاركونه في أموالهم لكسب البركة ، وكانوا يصرفون قسماً من أرياحهم السنوية في احياء ذكره وبعضهم يقدم قسماً من أرباحه إلى المسلحين الشيعة في يوم عاشوراء ليوزعوا بها الحلويات والعرطبات على مجالس احياء ذكر الحسين (ع) بل وحتى أن بعضهم كان يشأرك في العزاء .

وواحد منهم كان يسير كل عام مع مواكب العزاء والندب ويلطم صدره ، وعندما مات ذلك الرجل وأرادوا حرق جسده حسب تقاليدهم قاحترق كل بدنه وأصبح رماداً ما عدا يده اليمني وقسم من صدره فلم تحرقهما النار . فنقل أهمله يده والقسم المتبقي من صدره إلى مقبرة المسلمين الشيعة وقالوا لهم : هذان العضوان لحسينكم . إذا كانت نار جهنم التي لا تقاس بنار الدنيا تطفىء بشفاعة الحسين (ع) وتصبح بذلك برداً وسلاماً ، فعلم حرق نار الدنيا الضعيفة لهذه الاعضاء بشفاعة الحسين (ع) أمر طبيعي لاعجب نيه.

ومن المشهور في الهند والمسلّم به هو أن جماعة من الهندوس في ليالي عاشوراء من كل عام يدخلون النار ولا يحترقون .



أثناء مجاورتي ( المؤلف ) لموقد أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف وأثناء شهر محرم الحرام عام ١٣٥٨هـ أصدرت حكومة العراق آتذاك آمراً بعنع مراسم العزاء في عاشوراء من مسيرات ولعلم وندب وما إلى ذلك ، وفي يوم عاشوراء قلت القوات الحكومية باقال أبواب عقام أمير المؤمنين (ع) وكل الإبواب المؤونية إليه لمنت إقدامة المعراسم التي تقام فيد سنوياً بهذه المناسبة ينعقق بالحكام دخل النادبون من الردهة التي لم تغلق بعد على شكل هجوم ، ولما وصلوا إلى الابواب الداخلية وجدوها مغلقة ، فقاموا بإحياء العزاء واللطم والشدب في الإبوان بين البابين ، وبينما هم كذلك إذ دخل عليهم من من الشرطة ومعهم رئيسهم ودخل الرئيس بحداثه المستكري إلى الإبوان وشرع بضرب المحتفلين وأمر باعتقالهم ، فهاجمه المحتفلين وفرموه ورموه في صحن الممكن أن المها المقام وقد أتخن بالجراح ولم يستطع الحراك . ولما رأوا انه من الممكن أن تتناهيم القوات الحكومية هجوم أنتفابياً وتنعهم من إقامة العزاء ، فالتجأوا بتخضوع وتوسل إلى باب الحرم المغلق وشرعوا بالنب صاريحين و يا على افته بين المعيد بغضوع وتوسل إلى باب الحرم المغلق وشرعوا بالندب صاريحين و يا على افته العزاء ، فالتجأوا ويستحفون ورادي والم يا على النج

الباب فإنا المحتفون بعزاء ولدك الحسين. ٠

وفي لحظة واحدة فتحت جميع الابراب دفعة واحدة ، وقد نقل لي بعض الموثوقين الذين شاهدوا الأمر بأنفسهم أن صفائح الحديد التي كانت ممتدة على عرض الباب وتغلقه ومرتبطة باطرافها بالحائط كانت قد قبطعت إلى قطعتين . فذخلوا الحرم المطهر .

وعلم أهالي النجف بالخبر فاجتمعوا في الحرم وهرب أفراد الشرطة . وأرسلوا تقريراً بالحادث إلى قيادتهم في بغداد فأمروهم بعدم التعرض لهم ، فأقيم العزاء في ذلك العام في النجف وكريلاء أكثر من أي عام مضى ، ونظم الشعراء الشعر في هذه المعجزة وذاع صيتها . وقام أحد الفضلاء بنقش بعض أشعاره على لوحة علقها على حائط الحرم المطهر وقيد سجلت ذلك الشعر آنذاك وهو :

من لم يقدر بمعجزات المسرتضى صنو النبي فليس بمسلم فتحت لنا الأبدواب راحة كفه اكدرم بتلك البراحتين وأنعم اذ قمد أرادوا منع أريباب العزا يوقوع ما يجري اللم يمحرم فإذا النوصي بنراحتيم أرخوا أوماً فقلك البناب حقيقًا للدم

وكما أشار الشاعر في نهاية شعره فلولا عنايته لوقعت فتنة عظيمة ولأريقت دماء كثيرة ويمكنك ادراك التاريخ من آخر عجز في القصيدة .



الفاضل المحقق و الميرزا محمود الشيرازي و الذي نقلنا عنه عدة قصص نقل عن و السيد زين العابدين الكاشي و اعلا الله مقامه انه نقل عن خادم تبريزي لحرم الحسين (ع) ومن أهل التقوى والصلاح والسداد قوله : قبل ان اجاور قبر سيد الشهداء (ع) بكريلاء كان لي مقهى خارج مدينة تبريز قوب المقيرة وكنت أنام الليل داخل المقهى ، وفي احدى الليالي كان الجو قارساً من البرد فاقفلت بناب المقهى باحكام ونمت ، وفجاة طرق أحد البناب بقوة ، ففتحت الباب ففر المطارق . ثم عدت واغلقت الباب قطرقه بقوة أكثر بالمرة الثانية فنهضت وقتحت الباب ففر الشخص ثانية .

فقلت سيزعجني هذا الشخص اللبلة ، فاحضرت عصاً وجلست أنتظره خلف الباب لأنتفر منه ، وما أن طرق الباب بالمرة الثالثة حتى فتحت الباب وتبعته فدخل المقبرة ودخلتها خلفه ثم غاب عن نظري ، فتوفقت في نفس النفقة وفشت عنه معتقداً أنه مختبىء في نفس المكان . فاستلقيت هناك أنتظر ظهروه من مخباة . وما أن استلقبت ولاقت أذني الأرض سمعت صوتاً ضعيفاً لشخص ينوح تحت الثراب فالتفتئت أنّ القبر جديد وأنّ الميت قد دفن عصراً وعلمت أنه مات بسكة قلبية وهما هو قمد عاد إلى وعبه فرقّ قلبي لحاله ونبشت قبره لاخلّصه وفتحت لحده فسمعته يقول : أين أنا ؟ اين أبي ؟ أين أمي ؟ .

فألبسته النياب ثم أخرجته وذهبت به الى المقهن الكني لم أعرفه لاتجبر أهله وسالته شيئاً فشيئاً عن منطقته وبيته ، فخرجت من المقهى في نفس الليلة ووجدت والديه وأخبرتهها بما جرى فحضرا وأخذاه إلى البيت سالماً ، وعرفت حينها ان الشخص الطارق لم يكن سوى مأمور من الغيب لانقاذ ذلك الشاب .

....



المخلص لولاية أهل بيت الرسول (ص) و الميرزا أبو القاسم العطار » نقل عن العالم الكبير و الشيخ عبد النبي النوري » الذي كان من تلامذة الحكيم الإلهي و الملا هادي السبزواري » قوله : في أحد الأيام من السنة الأخيرة من عمر و الملا السبزواري » أتى شخص إلى مجلسه وأخير انه وجمد شخصاً في المقبرة نصف جسده في القبر والنصف الأخر خارج القبر وهو ينظر إلى السماء دائماً ومهما ازعجه الأطفال لا يهتم لهم .

فقال ؛ الملا ؛ أريد ان النقيه بنفسي ، وعندما رآه تعجب كثيراً واقترب منه ، فلم يعتن ذلك به ، فقال له المسلا : من أنت وماذا تفعل ، فإني لا أراك مجنوناً ، وتصرفك هذا غير عقلائي .

فأجابه ذلك الشخص قائلًا : اني شخص جاهل لا أعلم شيئًا ، استيقنت من شيئين وصدقتهما :

الأول : استيقنت من أن خالقي وخالق هـذا العالم ذو شـأن عـظيم ولا يجوز التقصير في معرفته والعبودية له . الثاني : استيفنت من اني سوف لن ابقى في هذا العالم وساذهب إلى عالم آخو ، ولا ادري ما هو حالي في ذلك العالم . فيا حضرة المعلا هما قد أصبحت بانساً ومضطرباً لما علمت حتى اعتبرني الناس مجنوناً ، وانت تعتبر نفسك عالم المسلمين وعندك كل هذا العلم فلماذا لا تشألم ولا تخاف ولا تفكد ؟

هذه الموعظة كانت بعثابة رصاصة استقرت في قلب الملا فصاد بعد أن صدم واضطرب وقضى ما بقي من عمره في النفكير الدائم في السفر إلى الأخرة وتحصيل زاد هذا الطريق الخطر وبقى على ذلك حتى غادر الدنيا

...

أي شخص وفي أية منزلة كان فهر بحاجة لسماع الموعظة والنصيحة ، فإنه إن كان عالماً بما يسمع فتكون تلك الموعظة تذكيراً ل. لأن الإنسان ينسى وبحاجة إلى مذكر ومئية دائم ، وإن كان السامع جاهلاً بما يسمع فإن الموعظة والعبرة تمثل له طلب علم وكسب معرفة .

ومن هنا جعل القرآن الكريم طلب الخير للأخرين واسداء النصيحة لهم واجباً على كل مسلم وقال ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير هِ(١٠) وإذا كان اسداء النصح للأخرين واجباً وقد أمر الله به فإن استماع النصائح وقبولها واجب كذلك، حيث أن الأمر بالوعظ للاستماع والتقبل والعمل به لذلك نجد أن القرآن الكريم في مواضع كثيرة قال ﴿فهل من مذكر﴾ أي انه هل من يستمم النصائح والمواعظ الإلهية ويقبلها فيجريها.

واعلم أنَّ للموعظة أثراً حتمياً على المتلقي وإن كـان أثـرهـا في بعض الاحيان مؤقتاً ومحدودًا، ويجب نبذ التعالي عن الحضور في مجالس الـوعظ

<sup>(</sup>١) سورة العصر ، الآية : ٣.

والإرشاد والاستماع إلى الموعظة والنصيحة من أي شخص كانت وفي أية منزلة كانت

نقل عن مسلمة انه قال: ذهبت إلى دار عمر بن عبد العزيز مصبحاً وصلّبت الصبح فيه وحيداً وبعد الفراغ منها أنت أمة صغيرة ومعها قبضة من التمر، حملت قدراً منه وقالت: يا مسلمة لو أكل رجل هذه التصرات وشرب بعدها الماء فهل يكفيه ذلك ؟

قلت : لا أدري .

فأخذت قسماً آخر منه وقالت وهذا ؟

قلت : نعم هذا يكفيه ، وحتى أقل منه ، ولو أكل هذا ويقي حتى الليل لاخوف عليه ان لم يأكل أي طعام غيره .

قالت : إذن فلم يذهب الإنسان بنفسه إلى النار؟

أي انه إذا كانت قبضة تمر وقليل من الماء يكفيانه قوت يومه فلم يحرص في طلب مال الدنيا ولا يمتنع عن المحرمات الإلهية ويلقي بنفسه في جهنم؟

قال مسلمة : لم تؤثّر فيُّ موعظة كهذه أبداً .

المقصود هو أن الإنسان لا يعلم أي الكلام والنصح سيؤثر فيه ، فمسلمة كان قد سمع المواعظ الكثيرة لكن هذه أخذت منه أكثر من غيرها .

وهناك قصة أخرى مشهورة ونقلها بعض المفترين، وهي أنَّ ففضيل بن العباض ، قضى مدة من عمره في الطغيان والعصيان ، وفي احدى الليالي كان يتبع قائلة ليسطو عليها ، وبينما هو كذلك اذ يترامى إلى مسامعه صوت قارى» القرآن وهو يقول فوالم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله في " فأخذت الآرة في قلبه مأخذاً وأحيته وايقظته فقال : نعم أن ذلك . وعاد عن طريقه وتاب

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية: ١٦.

توبة كاملة وادى الحقوق التي عليـه وأرضى كل من كـان له عليـه حق إلى أن أصبح من الصالحين .

وكذلك نقل أنّ شخصاً من الاثرياء مرّ عليه واعظ وهو يقول : عجبت من ضعيف يعصي قوياً.

فائرت فيه هذه الموعظة وأقلع عن ارتكاب المعاصبي وتوجه نحو الخير حتى أصبح من صلحاء قومه . ولعله سمع المواعظ والحكم الكثيرة لكن الله سبحانه جعل نجاته بشكل نهائي ويقظته في هذه الكلمة .

وقيل لعبدالله بن مبارك إلى متى تمضي في طلب العلم والحديث؟ قال : لا أدري لعلي لم أسمع حتى الأن الكلام الذي فيه صلاح أمري .

ولذلك كان العالم الرباني الشيخ جعفر الشوشتري يدعو وهو على المنبر ويقول : اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس موعظة ، ويقول : مجلس الموصظة هـو المجلس الذي إذا حضره أو سمعه أحد من أهـل المعصية نـلم وترك الذنوب ، وإذا حضره أحد من أهل الطاعة ازداد شوقـه لطاعـة الله وازداد سعيه نحو الاخلاص .

وبشكل عام فعلى العالم روغير العالم الحضور في مجالس الوعظ بهدف الانتصاح والاتماظ والانتباه والعمل بما سمع ، فيحضر الجاهل ليتملم ويحضر المجاهل ليتملم ويحضر المعالم ليتك و والاعبار الواردة في فضيلة مجلس الموعظة كثيرة ويكفي لمعرفة المعرفة المعرفة ان نعلم انها غذاء للروح وحياة للقلب كما قال أمير المؤمنين (ع) لمولده الحسن (ع) و أحيى قلبك بالموعظة ع . وهي رادة للنفس والشيطان ومنجية من الشر ودافقة للوساوس والاضطرابات وموجدة للامن وواحة البال

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية : ٢٨ .

والتخيلات الشيطانية الى الانتحار ، ثم استبدلوا ذلك بالطمأنينة وراحة البال اثر سماعهم لموعظة .

ومن لم يتيسر له الحضور في مجالس الوعظ ولقاء من يعظه فعليه الرجوع إلى المواعظ المدونة للاستفادة منها والاتعاظ بها وعلى رأسها القرآن المجيد فيتراً، بندة وتدبر ويطلع على نفسيره ، وليتراً نهج البرخة وشرح الخطب البليغة لأمير التؤمنين (ع) التي يشرح ويبين فيها معاني آيات القرآن المجيد ، وليقرا المجلد السابع عشر من كتاب البحار لما فيه من مواعظ المرسول (مس) وأثمت الهجلد غمن أهل بيته (ع) ، ثم فليقرا الكتب الاخدادية و كمعراج السعادة » للتراقي و عين الحياة ، للمجلس وسائر الكتب التي امتلات بمواعظ كبار علماء الدين .



وكذا نقل د العيرزا أبو القاسم ، المدذكور عن د اعتماد الواعظين الطهراني ، أنه قال : في أحد الاعوام كان يصعب الحصول على الخيز في الطهراني ، أنه قال : في أحد الاعوام كان يصعب الحصول على الخيز في طهران فمر والميز غضب باشى، على طاق مخزن الماء فمع صوت إستفائة كلاب فتحقق من الأمر فرأى كلبة وضعت حملها والتصق أولاهما بها وهي خاوية من الجوع لا تستطيع إرضاعهم وليس عندها حليب الإرضاعهم وهم حولها يستغيرن .

فتاثر من ذلك ، فاشترى من الخباز مقداراً من الخبز وقدمه للكلبة ووقف هناك حتى أكلت الكلبة الخبز ودرّ حليبها وشرع أولادها بالرضاعة .

عاد إلى الخباز ودفع له ثمن خبز شهر كامل يكفي لاطمام الكلبة وطلب منه إرسال عامله كل يعوم لايصال الخبيز إلى الكلبة ، وهـدده بالانتقـام منه إذا انقطع حتى ليوم واحد .

آنذاك كان هو ورفاقه يقيمون حفلات ضيافة متناوبــة بينهم وفي كل يــوم

مصراً يذهبون للنزهة واللهو ، ثم يتناولون العشاء سوياً في منزل أحدهم ، الى أن وصله دور استضافة رفاقه وكان علمه أمرأة بيتها في وسط مدينة طهران ومجهز بمستلزمات الضيافة ، وكان قد تزوج زوجة أخرى حديثاً وأسكنها في بيت عند مدخل المدينة .

أعطى زوجته القديمة مقداراً من العالل وقال لمها : هــذه الليلة يأتي كــذا عدد من الضيوف انتناول العشاء وعليك تأمين كــل مستلزمات ذلــك ، فقبلت زوجته بذلك ، وخرج الزوج مع رفاقه الى خارج العدينة للنزهة واللمهو .

صدفة طالت نزهة ذلك اليوم واستمرت الى بغض الليل ، وعندما عادوا من نزهتهم قالوا له : لقد تأخر الوقت وتعبنا كثيراً فلنسترح في بيتك عند مدخل المدينة .

فقال لهم : لا يوجد في هذا البيت شيء لتناوله أما في البيت الأخر فكل شيء جاهز لاستضافتكم وعلينا الذهاب الى هناك .

لم يوافقه رفاقه على ذلك وأصروا على المبيت في بيته الجديد والقناعـة بأقل الطعام الموجود .

اضطر للقبول بما أرادوا واشترى شيئاً من الخبز واللحم المشوي وتناولوا عشاءهم هناك وباتوا ليلهم .

وفي سحر تلك الليلة استفاق الجميع على صوت استفاتت وبكائه اللاارادي ، فسألوه عن سبب ذلك ، فقال : رايت في منامي الامام السجاد (ع) وقال لي و احسانك لتلك الكلاب كان محلاً لرضى الله سبحانه ولذلك حفظك الله وداقلامن الموت هذه الليلة مقابل احسانك ذلك ، حيث ان زوجتك القديمة غاضبة منك وقد أعدت لك سماً ووضعته في المكان الفلائي من المطبخ لتدسه في طعامك ، اذهب غداً وخذ السم واياك أن تؤذيها ، وان شئت خل سبيلها ثم ان الله سيوفقك للتوبة ، وستتشرف بزيارة قبر والـدي الحسين (ع) بعد أربعين يومًا ، .

وفي الصباح قال لرفاقه لنذهب سوياً إلى بيتي وسط المدينة للتحقق من صدق رؤياي فذهبوا مسوياً إلى البيت)وعندما دخلوا اعترضت عليه زوجته وسألته : لم لم تأت في الليل ؟ فلم يعتن بها ودخل مع رفاقه إلى المطبخ وحيثما قال له الإمام السجاد (ع) وجد السم فأخذه وقال لزوجته : ماذا كنت تنوين فعله بنا ؟ لولا أمر الإمام لانتقمت منك : لكني سأحسن إليك بأمر مولاي فاذاكنت ترغيين الى البقاء في البيت نفسه فابقي فيه وسابقي معك كأنك لم تفعلي شيئاً ، وإذا كنت ترغيين الى الفراق أطلقك ، وأي شيء تريدين أعطيك .

رأت المرأة ان أمرها قد فضح ولا يمكنها العيش معه مجدداً فطلبت منه الطلاق. فطلقها بإحسان وسرّها وتركها .

ثم استقال من عمله وقبلت استقالته ، فانشغل بالنتوبة وأداء الحقوق والمظالم التي عليه ، وبعد أربعين يوماً تشرف بمزيارة كربلاء وبقي فيهــا حتى وافاه الأجل والتحق برحمة الحق تعالىٰ .

\*\*\*

الكثير من الروايات تضمنت ذكراً لأثار الإحسان إلى المخلوقات حتى وإن كان ذلك الحيوان كلباً ، حتى يصبح ذلك الإحسان في بعض الأحيان سبباً لحسن العاقبة والمعفرة الإلهية .

والشواهد على ذلك كثيرة من جملتها ما جاء في المجلد الرابع عشر من كتساب و بحار الأنسوار » نقالاً عن كتساب و حياة الحيسوان » لللمبيري عن رسول الله (ص) انه قال : إمرأة كانت تسير في الصحراء وكانت شديدة العطش إلى ان وصلت إلى بتر وكان في قعره ماء ، فنزلت إلى قعره وشربت الماء حتى ارتوت ، ثم لما خرجت منه وجدت كاباً يلتهم الرمال الرطبة لشدة عطشه ، فقالت في نفسها هذا الكلب المسكين عطشان مثلي ، ورق قلبها له فعادت إلى الماء بمشقة حتى وصلته فملأت حذاءها بالماء وأمسكت بــه بأسنانها وصعدت من البئر وروت الكلب . فتقبل الله منها هذا العمل وغفر لها .

> قالوا يا رسول الله : وهل من أجر لنا في إحساننا للحيوانات ؟ قال : نعم في كل كبد حرّى برطبة أجر .

ونقــل في نفس الكتاب أنّ رســول الله (ص) قال : ليلة المعــراج دخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء .

إذا كان الإحسان للحيوان عند الفسرورة موجباً للعفـو والمعفرة وحسن العاقبة فكيف بالإحسان وإغاثة الإنسان وخاصة المؤمن .

بمكنك مراجعة كتاب ( الكلمة الطيبة ) للشيخ النوري فقد نقل فيه روايات وقصص في هذا المجال .



أحد أهل التقرى واليقين ممن أدرك العالم و الشيخ البيدآبادي ، نقل أن ذلك العالم الجليل همّ بالسفر لزيارة الإمام الرضا (ع) والبقاء عنده أربعين يوماً برفقة أخته ، فتحرّك من اصفهان حتى وصل الى مشهد الرضا (ع) وبعد أن قضى ثمانية عشر يوماً في ذلك المكان الشريف في الليل وفي عالم الحقيقة رأى الإمام الرضا (ع) فامره بالعمودة غذاً إلى أصفهان ، فقال له : يا مولاي قصدت البقاء في جوارك أربعين يوماً ولم يصضى منها سوى ثمانية عشر يوماً . فقال له الإمام (ع) لقد ضاق صدر اختك لبعدها عن والدتها وسائني العودة إلى

وعندما عاد إلى نفسه سأل أخته : ماذا سألت الإمام الرضا (ع) بالإمس . فقالت : كنت مغتمة لفراق والدتي فشكوت له ذلك وسألته أن يعيدني إليها .

أصفهان ، فعد من أجلها ، الا تعلم اني أحب زواري .

محبة الإمام الرضا (ع) ورأفته بعامة المسلمين الشيعة وخاصة زوار قبــره من المسلمات كما جاء ذلك في زيارته و السلام عليك أيها الإمام الرؤوف ۽ وقد نقلت الكتب المعتبرة قصصاً في هذا المجال ولا يسعنا ذكرها هنا ، وخلاصة الأمر انه لم يتوجه أحد بوجهه نحو القبر الشريف لحضرته (ع) إلا ونال من محبته



نقل السيد الجليل و ذو النور » المعمار المعروف بين أهل الإيمان بتقواه واستقامته فقال :

وأيت في أحد الليالي في عالم الرؤيا بستاناً واسعاً وقصراً بهياً إستاذنت البواب ودخلت فرأيت مكاناً جميلاً أحسن من قصور المبلوك فاجلت فيه نظرى متحجباً، ثم رأيت المياه تجري تحته وأشجار الياسمين متشابكة تفوح منها رائحة سكرة فشممت رائحتها ، ووأيت تحت تلك الأشجار عرشاً ملكياً مزيناً بأنواع الزينة ومفروشاً ، وقد اعتلاه والشيخ محمد قاسم طلاقة الواعظ، جالساً بكمال

سألت البواب لمن كل هذا ؟ قال : للشيخ طلاقة الجالس على العرش ، فأستأذنته للحضور عند ، فدخلت عليه وبعد تبادل التحية والسلام قلت له : كنت صديقك ومطلعاً على أحوالك فماذا فعلت لنيل عناية الله والحصول على مثل هذا القدر والمقام ؟

أجاب قائلًا : لم اقدم عملًا يبلغ بي هذه المرتبة ، ولكني وُفَّقت لهذا اثر

فقداني لإبني الشاب ذى الثمانية عشر ربيعاً الذي توفي بعد ٢٤ ساعة من إصابته بمرض في بلعومه، فأعطاني الله هذا المقام عوضاً عن هذه المصيبة .

ولم أكن أعلم بوفاة ولده ، فاردت لقاءه لأخبره برؤياي وقلت لعل إبنه لم يمت ولهذه الرؤيا تفسير آخر ، فلم أبادر إلى سؤاله بل سالت رجلاً من أهمل العلم من أصدقائه عن إبنه فقال لي : نعم مرض ولده ذو الثممانية عشر عاماً مدة ٢٤ ساعة ثم توفي .

العلامة «التوبسركاني» نقل روايات وقصصاً عديدة في كتاب و لألى، الأخيار ، في باب الأجر والجزاء الإلهي عند فقدان الأولاد وخاصة المذكور منهم . ويمكنك مراجعة كتاب « مسكن الفؤاد في موت الأحبة والأولاد » الشهيد الثاني . وسأكتفي هنا بنقل رواية واحلة :

عن موثقة بن بكير عن أبي عبدالله الصادق (ع) قال « ثــواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبر أو لم يصبر » .



نفل عن صاحب مرتبة اليقين والمخلص لولاية أهل بيت النبي (ص) «الحاج الشيخ محمد شفيع الجمي» الذي نقلنا عنه القصة ٤١ قوله: في إحدى السنوات تشرفت بزيارة النجف حيث مرقد أمير المؤمنين (ع) في أيام عيد الغديره وبعد الزيارة عدت إلى موطني في «جم»بلاد فارس، وبعد مضي عدة أسابيع وحلول شهر محرم الحرام أقمت مجالس عاشوراء وماتم سيد الشهداء (ع) في الحسينية ، وفي يوم عاشوراء اشتقت لزيارة سيد الشهداء شوقاً شديداً وتوسلت به لتحقيق امنيتي التي كانت تعد أمراً مستحيلاً .

وفي نفس الليلة وفي عــالم الــرؤيــا شــاهـــدت الجمـــال الــمبـــارك لأمير المؤمنين (ع) وزرت سيد الشهداء (ع) .

وقال أمير المؤمنين (ع) لولده لم لا تعطي ومحمد شفيع، حوالته؟ فقال له: أحضرتها معي . وناولني ورقة فيها سطران من نـور متساويـان من طرفيهمـا ، فنظرت فيهما فإذا هما بيتان من الشعر ، ومع أني لم أكن من أهل الشمر لكني حفظتمهما بنظرة واحدة وهما : لوكشف عن واحد من المخلصين للأمير فاسمه محمد وشفيع من أهـل الشرف .

وفق للذهاب صوب كربلاء رغم أنه عاد قبل مدة من زيارة النجف .

فانتبهت من نومي مبتهجاً ومستيقناً من نجاحي في طلبتي ، ويحمدالله فقـد تيسرت أسباب حركتي ثم سافرت إلى كربلاء وتشرفت بزيارته (ع) .

\*\*\*

الشيخ محمد شفيع كان صديقي طوال ثلاثين عاماً تقريباً وتشرفت للحج والزيارة برفقته عدة مرات ورايت فيه عالماً عاملاً ومرتبجاً مخلصاً للدين ومحباً صادقاً ، وكان كلما وصل إلى مدينة له لقاء ومجلس مع أخيار تلك المدينة ، وكلما حضر مجلساً شد جلساءه إلى ذكر الله والنبي وآله (ص) ، ولم يكن يتوقف عن ذكر مناقبهم (ع) وفضح أعدائهم ، وكان نادراً في ملكاته الفاضلة وخلصة التواضع والحياء والادب والمحبة لعباد الله والسخاء وطلب الخير



قال الحاج ( علي أكبر سروري ) : كـان لي خالـة علوية متعبـدة وكانت بركة لعاثلتنا ، وكنا نلجأ إليها في الشدائد ، وترتفع المصائب عنا بدعائها .

أصيبت ببوجع في القلب ، وراجعت عدة أطباء دون فائدة ، فأقامت مجلساً نسائياً للتوسل بالزهراء بنت الرسول (ص) وأطعمت من حضراالمجلس وفي تلك الليلة رأت في منامها الصديقة الطاهرة الزهراء (ع) انها أتت إلى بيتها ، فقالت لها خالتي : منزلنا حقير ولم أذّمُكِ بالأمس لزيارتنا لأنه ليس مناسباً . فقالت لها الزهراء (ع) : أتبت وحضرت بنفسي وأريد الآن أن أريك دامك ودامك . ووضعت سلام الله عليها يدها المباركة بمحاذاة وجهها وقالت لخالتي : أنظري إلى كفي . فرأت خالتي نفسها داخل الكف المبارك ، ثم رأت رحمها وفيه جراحات كثيرة ، وقالت لها (ع) : أوجاعك من رحمك فراجعي الطبيب القلاني لتشفي .

وفي الغد راجعت ذلك الطبيب وشخّص لها المرض وعالجها وبعد مـــدة شفيت وذهب الوجع . طبهاً لا بد من الالتفات أنه كان من الممكن للزهراء سلام الله عليها أن تشفيها في لحظة اللقاء تلك دون ان تراجع الطبيب وتستعمل اللدواء ، لكن الله سبحانه جعل بحكمته البالغة لكل داء دواء ويجب ان تظهر الخاصية التي جعلها في ذلك الدواء ، إذن لا بد للمريض عند الضرورة من ان يراجع الطبيب ، وان لا يستع عن إستعمال الدواء ، وان يعلم ان الشفاء من الله . ولكن بواسطة الطبيب والدواء إلا في بعض الاحيان التي تقتضيها المصلحة الإلهية . ولعمل الصلحة لم تقتض ذلك بالنسبة للعلوية المذكورة لذا نراها سلام الله عليها أحالتها إلى الطبيب عملاً بالسنة الإلهية الجارية .

عن أبي عبدالله الصادق (ع) أنه قال ( إن نبياً من الأنبياء مرض فقال : لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني يشفيني . فاوحى الله إليه : لا أشفيك حتى تتداوى فإن الشفاء منى » .



الحاج المتقى و الملا على الكازروني ، كان من سكان الكويت وكان من المحاب المتقي و الملا على الكازروني ، وكان من سكر الصاحبين وله منامات صحيحة ومكاشفات صادقة ، وقد التقيته ورافقته في سقر الحجج وقد نقل لي أنه رأى في ليلة ما في عالم الرؤيا بستاناً واسماً لا ترى العين أطرافه وفي وسطه قصر جليل وعظيم فوقفت مدهوشاً حيراناً لمن هذا فسألت أحد بوابيه فقال : هذا القصر لحبيب النجار . وكنت أعرفه وصديقاً له ، فغيطته على مقامه هذا ، وبينما أنا كذلك إذ بصاعقة تقع عليه من السماء وتحرق القصر والبستان بكامله وتبيدهما كانهما لم يكونا . فافقت من وحشة وشدة مول ذلك المنظر وعلمت أنه صدر عنه ذنب إستوجب محو منزلته .

وفي الغد ذهبت للقائه وقلت له : ماذا صدر عنك الليلة الماضية ؟ قال : لا شيء . فأقسمت عليه وقلت له هناك لغز لا بد أن يتكشف فقال : في الساعة الفلانية من الليلة الماضية تلاسنت مع والدتي إلى أن بلغ بي الأمر أن ضربتها .

فنقلت له رؤياي وقلت له : آذيت والدتك فخسرت مقامك ذاك .

المستقده من الروايات والآيات هو أن بعض الذنوب الكبائر محيط ومذهب للاعمال الصالحة ، كما جاء في « عندة الداعي » عن رسول الله (ص) ما مضمونه : كل من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة . فقال أحدهم : يا رسول الله إذاً لنا أشجار كثيرة في الجنة . فقال (ص) : إحذر من أن ترسل عليها النار فتحرقها .

ومن هذه الذنوب الكبائر «عقوق الوالدين » أي إيـذاؤهما . وقــد فصُّلنا ذلك في كتاب « الكبائر » .



حضرة الثبين و محمد باقس شيخ الإسلام ، الذي نقلنا عنه القصتين (٣٨٩٣) نقل لي فقال : عندما كان المرحوم الحاج و قوام الملك ، مشغولاً بيناء مبنى الحسينية سلم رخام المبنى لسيد حجّار كان استاذاً لحجّاري شيراز آنذاك وانفق معه على أسلوب المقاطعة (أي تعيين الأجور على العمل كله مهما كانت كلفته) وقد تحمل السيد الحجّار خسارة كبيرة في هذا المشروع حتى انه أضبح مقروضاً بمبلغ (٣٠٠ توماتاً) وكان آنذاك بعد مبلغاً ضخماً ، وكان سببه ذاتم الإضطراب والقلق .

وفي ليلة الجمعة صلى صلاة جعفر الطيار وتوسل إلى أمير المؤمنين (ع) ليشفع له عند الله بكشف غمه وحل مشكلته ، وكرر عمله هذا في ليلتي الجمعة الثانية والثالثة . وفي الثالثة رأى أمير المؤمنين (ع) في رؤياه يقبول له : إذهب غذاً إلى الحاج ، قوام ، فقد حولنا المبلغ عليه .

وعندما استيقظ حار في أمره وقال كيف أذهب إلى الحاج ( قوام ) وأكلمه وليس عندي دليل على كلامي فلعله يكذبني . ثم وبعد تفكير وتحير جمع أمره وذهب إلى الحسينية وجلس في ذاوية منها مهموماً مغموماً وبينما هو كذلك وإذبالحاج وقوام » قد حضر ومعه خلم الحسينية وجمع من أصدقائه ، ولم يكن حضوره في مثل هذا الوقت متوقعاً ، واقترب و قوام ؟ حتى وقف أمام السيد الحجّار وقال له : لي معك حاجة فهيا بنا إلى المنزل .

ويعد ان عاد الحاج و قوام ۽ إلى منزله لحق به د السيد ۽ الحجّار فاستقبله مرافقو الحاج وادخلوء عليه باحترام تام ، ولما دخــل وسلم عليه قــام د الحاج قوام ۽ مباشرة ودون سؤاله عن حاله بتسليم ثلاثة أكياس في كل منها مائة تومان وقال له : إقض دينك بهذه . ولم يعقب بشيء .

\*\*\*

نستفيد من هذه القصة إلى أي حدّ كان الأغنياء السابقون ذا صدق وإخلاص في عمل الخير إلى الحد الذي نالوا معه الإهتمام والعناية من أثمة الدين وكانوا يصحبونهم في دربهم، بينما اليوم نرى أن معظم الأغنياء غالباً ما يشغلون أفكارهم بزيادة ثروتهم ويحرمهم ذلك التوقيق لصرف بعض شروتهم في الأمور الخيرية ، كما أنهم إذا وفقوا لصرف القليل من أملاكهم في عمل الخير فيحرمون من الصدق والإخلاص في ذلك ويتظرون من عملهم مدح الناس وشكر الأخرين ، وبما ان عملهم هذا غير خالص له فان ينقى لهم منه شيء .

وقد تناولنا البحث حول الرياء في اعمال الخير والذي يسبب بطلان العمل في كتاب « الكبائر » ويشكل مفصل . وأسال الله أن يوفق أغنياءنا للحصوك على نتيجة ادخارهم وأن يتالوا شيئاً مما جمعوا . فالمال الذي يستحق الحمل والتعب هو المال الصالح الذي يزيد في ذخيرة الأخرة .



المرحوم الحاج و السيد محمد حسن ناجي ۽ كمان قد أوصى إينه الأكبر و السيد محمد علي ۽ بجملة وصايا وكان منها إستيجار من يصلي ويصوم عنه مدة طويلة ، فأستأجر الوصي و السيد ضياء الدين ، إمام جماعة المسجد ليصلي عن والده أربح سنوات ويصوم عنه أربعة أشهر ودفع له أجوره نقداً .

وقد نقل الوصي انه بعد مدة رأيت والدي في منامي غير مرتاح فقلت له : هـل أنت راض عني ، فقد عملت بوصيتك وأستأجرت لـك و السيد ضياء الدين ، ليصلي ويصوم عنك بدل أربعة أعوام . فأجابني بتأثر : ومن يفكر بغير نفسه ، فلم يُصلُ لي و إلسيد ضياء ، اكثر من ستة أيام فقط .

لما استيقظت ذهبت إلى و السيد ضياه الدين ، وسألته : كم صلبت عن والدي ؟ فأجابني : ما صلبت فقد سجلته . فقلت له : أعلم ان أعمالك منظمة ، لكني أريد أن أعلم مل رؤياي صحيحة أم لا . وبعد إصرار كثير أحضر دفتره فتبين أنه لم يصل عنه سوى ستة أيام ، فتعجب و السيد ضياء ، وقال : لقد نسيت وكنت أعتقد أني قضيت عنه معظم المدة ، وبما أن المرحوم

قال ذلك فسأشرع بقضاء صلاته بشكل متواصل من اليوم . وتبين نسيان و السيد ضياء ، وصدق إخبار المرحوم .

\*\*\*

جاه في كتباب غبرر المحكم في جملة من الكلمسات القمسار لامير المؤمنين (ع) قوله وكن وصي نفسك وافعل في مالك ما تحب ان يفعله غيرك 2 .

المراد من ذلك هو بدل أن توصى غيرك ليصرف من مالك في الخبرات بعدك ، ينغي لك أن تبادر بنفسك لفعله في حياتك .لأن الوصي لن يكون أحرص ولا أشفق عليك من نفسك ، هذا إن كان يخاف الله وعمل بوصيتك واستأجر لك من ينوب عنك ، أما من استأجره نائباً عنك في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك فقد لا يأتي بهذه الأعمال بشكل صحيح ، بل وقد ينسى لعدم إهتمامه ، وافرض أنه اداها بشكل صحيح فهناك تفاوت كبير بين أن يؤدي الشخص عمله بنفسه وبين أن يؤدي غيره عنه .

روي أن أحد أصحاب رسول الله (ص) أوصى أن يفق الرسول (ص) عنه مستودع النمر الذي يملك ، ولما مات عمل النبي (ص) بـوصيته ، وبينما هو يعرزع النمر صقطت تمرة على الأرض فـأخـذهــا (ص) وقــال : لــو أنفق هــذا الشخص في حياته وبيده هذه النمرة كان خيراً له من أن أنفق عنه مستودع النمر هذا .

وكما قال الشيخ سعدي الشيرازي :

برى عيشى بگور خويش فرست كس نيارد ز پس تو پيش فرست الن آخر الأبيات ، ترجمت بالعربية : أرسل الى قبرك ما تميش به هناك فان يأتي لك أحد بما تحتاجه هناك . وكل ما أعطاك الله من المال فاصرفه في مأكلك وملبوسك والباقي أنفقه ، ولأي شىء تبقيه لأناس آخرين ، وهيء الزاد لنفسك ولا ترجأ بغيرك فلن يحك جلدك الا ظفرك .

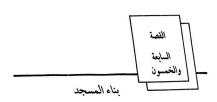

و الحاج محمد حسن خان البهبهاني ، إين المرحوم و الحاج غلام علي البهبهاني، الذي شرع بيناء مسجد و سردزك ، قبال : قبل اتمام بناء المسجد مرضه والذي مرضه الذي مات فيه ، وأوصى أن نصرف حوالة بومباي (مبلغ ١٩٠٠، (وبية ) في اتمام بناء المسجد ، ولما مات توقف الممل في المسجد لعدة أيام ، وفي احدى الليالي رأيته في منامي فقال لي : لم توقفت عن البناء ؟ فقلت : إحتراماً لك ولاشغالي في مجالس القاتمة . فقال لي : إذا كنت تريد أن تفعل لي شيئاً ما فعليك أن لا تتوقف عن بناء المسجد .

ولما استيقظت هممت باتمام بناء المسجد وسحب الحوالة التي حـدّدها والدي لتصرف في بنائه لكني بحثت عنها فلم أجدها في أي مكان احتملت كونها فيه .

وبعد فترة عدت فشاهدت والدي في المنام يعترض علمي ويقول : لم لا ينشغل ببناء المسجد ؟ قلت : أضعت الحوالة التي طلبت مني صوفها على العسجد . فقال : انها في الغرقة سقطت خلف الخزانة .

وعندما استيفظت أشعلت المصباح فوجدتها في نفس المكان الذي ذكره لمي الوالد في العنام ، فأخذتها وسحبت العلبلغ وأتممت به بناء المسجد .



نقل و الحاج المعتمد » قصة فقال : دعيت في آحد الأيام لحضور مجلس الروضة الحسينية في و تكية داعي الله » وكنانت الطرق موحلة بسبب الأمطار والثلوج ففضلت المرور من وسط و مقبرة دار السلام شيراز » وبعسد انتهاء المجلس عدت من نفس الطريق .

وفي تلك الليلة شاهدت في منـامي المرحـوم ( السيد الميـرزا سلطان » وقال لي : يا معتمد مررت اليوم أمام بيتي ورأيته خرباً ولم تصلحه .

وعنداما اسيتفظت فكرّت في الامر ولم أكن أعرف أين هو قبر ذلك المهروم أو في آية مقبرة دفن ، فذهب إلى الشيخ حسن الذي يتولى أمر المقبرة وسألته عن قبر السيد الميرزا سلطان هل هو في هذه المقبرة ؟ قال : نعم هو هنا وصحبني ودلني عليه . وكان حقاً كما قال المرحوم في طريقي الذي مررت منه بالامس وقد خرب إثر الامطار والثلوج وانهار قسم منه ، فذفعت مبلغاً من المال للشيخ حسن ليصلح القبر .

من هذه القصص والآلاف مثلها نعلم جيداً أن الإنسان لا يفني بعد

العوت ، حتى وإن أصبح بدنه تراياً لكن روحه باقية في عالم البسرزخ ومطلمـة على ما يجري في هذا العالم وقد أكد ذلك القرآن﴿أحياءعندربهم برزقون﴾(١ ﴿ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييشون﴾(٢٠).

وكذا الروايات ففي المجلد الثالث من كتاب و بحار الانوار ، روي عن رسول الله ( بالمعنى ) رسول الله ( بالمعنى ) بش الجيرة لوسال الله ( بالمعنى ) بش الجيرة لرسسول الله كتنم ، أخرجتسوه من بيت ، واجتمعتم من بعسده وحاربتمون فها قد لقيتم ما وعدني الله حقاً أي الهلاك في الدنيا والعداب بعد المعوت .

فقال له عمر بن الخطاب : كيف تخاطب الموتى والهلكن ( يريد بذلك أنهم لا يسمعون ) . فقال له (ص) : صه يا ابن الخطاب فوالله لست باسمـــع منهم وليس بينهم وبين العذاب على يد الملائكة سوى ان أدبر عنهم .

وروي كذلك أنه وبعد انتهاء حرب الجمل وفرز أمير المؤمين (ع) عهر (ع) بين القتلى إلى أن وصل إلى جغة كعب الذي كان قاضياً للبصرة في عهدي عمر وعمدان ، وقد شارك في الحرب مع جميع أولاده وأقاربه ضد أمير المؤمين (ع) وقتلواجميعاً، فأمرأمير المؤمين (ع) فأقعدوه فقاله له: (بالمعنى) ياكعب قدوجدت ماوعدني ربي حقاراي الفتح والظفر ) فهل وجدت ماوعدك وبلك حقا ( أي الهدلاك في الدنيا والعذاب في الاخرة ) ثم أمر فاعيد إلى الأرض ، وسار فيلغ جغة طلحة فأجلسوه وقال له مثل ما قال لكتب . فقال له ؛ والله الحداث معنى كلامك مع جئين لا تسمعان شيئاً ؟ فقال له ؛ والله صعوا كلامي كما سعم عقيل المشركين ببدر كلام رسول الله (ص) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، الآية : ١٠٠ .



العبد الصالح الحاج و يحيى المصطفوي، الذي وفقت لرفقته في سفر الحج والزيارة نقل لي فقال : كان أحد الأخيار في أصفهان ويدعى و السيد الصحاف و كان ذا حب شديد للمرحوم و السيد زين العابدين الأصفهاني و ، وبعد عام من وفاة و الأصفهاني و رأه في منامه في بسئان واسم وقصر فخم مفروش باللحويم والاستيرق والرياجين والبورود الملونة وأنواج الملكولات والمشروبات وسواقي الماء وجميع اللذائذ والمباهج . فيهت لما والمعانم في عالم البرزخ وتمنى أن يكون في مثل هذا المقام . فقال للسيد و الأصفهاني و : أنت في مثل هذا المقام و فعال للابنا العاني المعائب والبلايا لولا جعلت لي مكاناً إلى جانبك في هذا المقام.

فقال له السيد : إذا كنت تحب ان تكون معي لا بأس اني أنتظرك في ليلة الجمعة من الأسبوع القادم .

فاستيقظ من نومه واستيقن أنه لم يبق من عصره سوى أسبوع واحد ، فانشغل بإصلاح أعماله ودفع الديون التي عليه ووصى أهله بما يلزم . وقد تعجب من تصرفه هذا أهله وسألـوه عما دهـاه ، فكان يقــول لهم : أهمُّ بسفر طويل .

ويوم الخميس يخبر أهله بالأمر ويؤكد لهم أنه آخر يوم من عمره وساذهب الليلة إلى منزلي ، قالوا له : انك في صمحة تامة وسلامة . فقال لهم : إنه وعد حتمي . ولم ينم طوال ليلته تلك بل قضاها بالدعاء والإستغضار ، وطلب من أهله أن يخلدوا للراحة .

وبعىدطلوع الفجر أتــوا إلى فراشــه فوجــدوه ناثمــاً باتجــاه القبلة وقــدرحــل عن الدنيا ، رحمة الله عليه .

\*\*\*



## تارك الحج مات يهودياً

نقل الحاج وعبد العلي مشكسار » انه ذهب صباح ذات يوم إلى مسجد و أقا أحمد » وصلى خلف العالم الرباني و السيد عبد الباقي » وبعد الصلاة عتلى السيد المنبر وقال : أريد أن أنقل لكم اليوم ما رابته بنفسي للإتعاظ منه

فضربت على رأسي ولم أستطع البقاء فخرجت من الغرفة ودخل أهله ، ولما وصلت إلى باب المنزل سمعت الصراخ والنياح قد علامن الغرفة فعلمت أنه مات .

وبعد التحقق من أمره علمت ان سيء الحظ هذا كان مستطيع الحج لعدة سنين لكنه لم يعتن بهذا الأمر الإلهي المهم إلى ان مات يهودياً .



المرحوم الحاج و محمد رحيم ، كان مخلصاً ومحبأ لسيد الشهداء (ع) وكان مواظباً لقواءة زيارة عاشوراء وكان في كل ليلة وبعد صلاة العشاء في المسجد المتصل بيته يقيم مجلس التعزية الحسينية ثم بعد المجلس يفرش سفرة ويقدم للحاضرين الثريد ليأكل منه من يرغب في المسجد ويأخذ معه إلى بيته من يرغب الطعام في بيته .

وقد نقل إبنه «المبيرزا علي الأيزوي» هذه القصة عن والده فقال : مرض أبي مرضاً شديداً وأمرنا أن ننقله إلى المسجد ، فقلنا له : لا يناسبك ذلك فسياتي التجار والأشراف لعبادتك ولا يناسب أن يزوروك في المسجد .

قال : أريد الموت في بيت الله ( فقد كان يحب المسجد كثيراً )

واضطررنا لنقله إلى المسجد إثر إصراره ، ولما اشتد عليه المسرض في الليل وأغمي عليه نقلناه إلى المنزل وكان في سكرات المموت واستيقنا من مؤته ، فجلسنا في الغرفة نبكي وتباحثنا في أمر تجهيزه ومحل دفئه ومجالس الفاتحة ، وفي السحر ناداني وأخي ، فذهبنا نحوه وجدنا، يتصبب عرفاً وقال لنا : إذهب وناما واعلما اني لن أموت وسأشفى من هذا المرض .

فتحيرنا من كلامه هذا ، وفي الصباح كان قد شفي من العرض تماماً ولم يين للعرض عليه أثر وجمع وسائل الاستشفاء وذهب إلى الحمام . وقد منعنا خجانا من سؤاله عن سبب شفائه وعدم موته . وقد وقعت هذه الحادثة في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام عام ١٣٣٠ه .

ومع إقراب موسم الحج قام بتصفية حساباته وإصلاح أعماله وهيأ مقدمات ومستزمات سفر الحج وتحرك مع أول قافلة إلى الحج وقد رافقناه لوداعه في و حديقة الجنة ۽ الواقعة على بعد فرسخ من شيراز وقضينا الليل معه هناك . فقال لننا : لم تسالوني عن سبب علم موتي وشغائي من مرضي ه وسأخبركم بنفسي : في تلك الليلة حلت منتي وكنت أنازع سكرات الموت فرأيت نفسي في منطقة الهجود وأزعجتني الرائحة السيئة المنبعثة منهم وهول مشهدهم وعلمت اني إذا من فساكون معهم . فتوسلت إلى الله وأنا في تلك الحال فسمعت نداة يقول لي : هذا محل تاركي الحج . فلت : فاين توسلي بسيد الشهداء (ع) وخدماتي له ، وفحياة تحول المغلظ المهول إلى منظر مسر" وقيل لي : قبلت جميع خداماتك وتشفع لك سيد الشهداء (ع) وزاد في عمرك إلى الحج الآن .

وبعد عشر سنوات من تلك الحادثة وقبل أن يحل شهر محرم عام ١٣٤٠ هـ تلك المحادث وقبل أن يحل شهر محرم هي عام ١٣٤٠ هـ وضوء ألله الله الله أول ألله أول الله موعد موجه الله المحرام وحل الدنيا رحمة الله عليه . عن الدنيا رحمة الله عليه .

من هذه القصة نستفيد أمرين : الأول أهمية الحج وكبر ذنب ترك الحج

والتسامح في اداء الحج كما ذكر المعحقق في كتابه الشرائع : وفي تأخيره كبيرة موبقة . أي ان الحج مع اجتماع شروطه يصبح واجباً فورياً والتسامح في أدائه وتأخيره بعد ذنباً من الكبائر المهلكة .

وأي هلاك أسوا من الحشر مع اليهود كما جاء في المجلد الأول من كتاب . و سفينة البحار ، عن الإمام الصادق (ع) قوله ؛ من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق الحج من أجله ، أو سلطان يمنعه ، فليمت ان شاء يهودياً وان شاء نصرانياً » .

وخلاصة الأمرأنَّ من يترك الحج دون عذر شرعي فإنه سيصبح حين يموت يهودياً أو نصرانياً .

كما قال (ع) في تفسيره للآية الكريمة فهن كان في هـذه أعمىٰ فهو في الآخرة أعمىٰ﴾(۱): انها نزلت فيمن يسوّف الحج حتى مات ولم يحج عن فريضة من فرائض الله .

والأمر الثاني الذي نستفيده من هذه القصة هو ان سيد الشهداء سلام الله عليه هو سفينة النجاة ورحمة الله الواسعة ، وان التوسل به يوفق المتوسل إلى التوبة من أي ذنب إرتكبه ويجعل عاقبته خيراً ويلذهب من الدنيا نظيفاً مطهراً ، وكذلك ان التوسل به يؤدي إلى الأمن من أي خطر وآفة ، ويقيناً لمو أن أحداً تمسك به باخلاص وصدق فإنه سيكون بذلك من أهل السعادة والنجاة و ما خاب من تمسك بك وأمن من لجا إليك ۽ .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الأية: ٧٢.



و الحاج مراد خان حسن الارسنجاني ، نقل أنه في أحمد الأعوام ابتليت أغلب نواحي محافظة فارس بآفة الجراد ، ووصل الخبر لقوام المملك أن جميع مزاوعك في نواحي مدينة و فسا ، قد أبيدت اثر هجوم الجراد عليها .

فقال قوام : أريد أن أرى ذلك بفسي . وتحركت أنا وجمع آخر برفقة و قوام ، والمرحوم و بنان الملك ، إلى أن بلغنا مزارع قبوام فرأينا المزارع قبد ذهبت طعمة للجواد بحيث لم بين منها آية سنبلة سالمة . وسرنا في العزارع تنفقها إلى أن وصلنا إلى قطمة أرض وسط العزارع رأينا محصول هذا القطعة قدسلم بكامله حتى أنه لم ياكل الجراد منه أية حية أو سنبلة وكل القطع المجاورة أمادها الجراد .

فسأل قوام : من الذي بذر هذه القطعة ولمن هي ؟ فقالوا له : الشخص الفلاني من سوق « فسا » الذي يرقع الملابس

قال : أُريد رؤيته .

فقالوا لي : إذهب وأت به. فذهبت إليه وقلت له : ان « قوام ، ارسل

يريدك . قال : لا حاجة لي بقوام ، إذا كان له معي حاجة فليأت إلى هنا .

وحاولت معه بكل الأساليب والرجاء والنوسل إلى أن أخذته إلى قوام » .

> فسأله قوام ، بذر هذه القطعة منك ، وأنت الذي بذرت ؟ قال : نعم .

> فسأله قوام : فلم أكل الجراد كل المزارع سوى قطعتك ؟

قال : أولاً لم آكل مال أحد ليأكل الجراد مالي ، ثم إني كنت دائماً أخرج زكاة محصولي قبل رفع المحصول من الأرض وأوزعه على المستحقين ثم أنقل الباقي إلى بيتي .

فهنأه و قوام ، على ذلك ودهش لحاله .

\*\*\*



و السيد محمود الحميدي ، قال : في شهر محرم عام ١٣٣٧ه انتشر مرض الانفلونزا بين معظم أهالي شيراز وقد ابتليت وأهلي به ، وأغمي علي من شدة المرض ، وأنا في حالة الإغماء رأيت السيد الجيل و السيد الميرزا ، إمام مسجد الفتح أنه كان في و مسجد وكيل ، وبعد أن أتم صلاة الجماعة قال لشخص قبل للناس أن يضع كل منهم يده البعني على ياصيتيه وليقرأ الآية الشريفة : 

هونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسار ألها أن سبع مرات وسيشفي الله من تقرأ عليه الآية .

ولما عدت إلى وعمي قرآت الأية المذكورة سبع مرات فشفاني الله فوراً ، فنهضت ووضعت يدي على شقيقة إيني وقرآت الآية فشنمي فوراً ونهض من فراش المرض وكذلك جميع أفراد العائلة ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وطوال هذه السنوات لم يصب أي من أهل بيتي بوجع الرأس إلا وقرآت عليه هذه الآية وشفى فوراً .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآية : ٨٢.



و السيد ضياء الدين التقوي ۽ الذي هاجر منذ مسوات من شيراز إلى طهران نقل لي فقال : كنت مدعراً في احد الايام في منزل و السيد شوقة ۽ كبير خطابه شيراز آنذاك ، واخدتني غفوة قيلولة عند الظهر قرابت فيها و آية الله السيد علي مجتهد الكازروني ۽ مستلقياً في الحمام العمومي والمستظف يفرك جسده بالليف ، ويخرج من بدنه بشكل مستمر الدهون والأوساخ الكثيرة مما آثار نعجي ودهشتي وتسامات من أين أتى كل هذا ؟

ولما نهضت قصصت رؤياي على « السيد شرفة » فتأثر كثيراً وقال : إقتربت منية « السيد علي » ومع الأسف سنفقد هذه الجوهرة عن قريب .

خرجت من منزله طلباً لأخبار « السيد على » وسألت أهل الإطلاع فقالوا حاله سيئة جداً ، ثم انه فارق الدنيا في عصر ذلك اليـوم ، وعلمت ان رؤياي كانت عندما كان ينازع سكرات المـوت .

\* \* \*

الرؤيا الصادقة الخارجة عن أضغاث الأحلام هي الرؤيا التي تحدث إثر

ترك عالم المعادة والانصال ولو جزئياً بعالم الملكوت،وغالباً ما تفهم وتدرك الأمور من علال الصور المتناسبة معها ، وبما ان حقيقة الموت بالنسبة للمؤمن تعمد خلاصاً من الأوساخ العادية وتحرّراً من الآفات والقيود الطبيعية ، (وكمان السيد الموحوم في سكوات الموت)فحقيقة هذه الحال الخلاص من مختلف قاذورات عالم الطبيعة لذلك رآه و السيد التقوي ، في الحمام ينظف نفسه .

في المجلد الثالث من كتاب و بحار الأنوار ، روي عن الإصام على بن محمد الهادي (ع) أنه دخل على أحد أصحابه وهو في مرضه الذي مات فيه فوجده يحتضر ويبكي وخائفاً من الموت فقال له : يا عبد الله إنك تخاف المهوت لأنك لا تعرفه ، هل رأيت ان كان بدنك متسخاً وقدراً وكنت منزعجاً لشدة قذارته وقد ظهر فيه الجرب والقروح وعلمت أنك لو ذهبت إلى الحمام وغسلت بدنك فسيدهب كل ذلك وسترتاح فهل كنت تكره الذهاب إلى الحمام وتمتنع عن الذهاب إله ؟

قال : بلى يا ابن رسول الله (ص) .

قال (ع): هذا الموت بمنزلة الحمام وهو آخر المنزل الذي تنظف فيه من جميع القذارات فإذا عبرت منه نجوت من كل غصة وإنزعاج وبلغت كل السعادة والسرور .

فهدأ ذلك الرجل وارتاح وسلم للموت واغمض عينيه وغادر الدنيا

القصة الخامسة والستون عظم مصيبة أبي عبد الله الحسين (ع)

و الشيخ علي الموحد ، كان قد توجه إلى محافظة و لارستان ، في أيام عاشورا، بهدف ترويج ونشر الاحكام الإسلامية ، ولما عاد من سفره نقل لي انه توقف إبان سفره في قرية و فداغ علا مرودشت ، وكاناليوم الناسع من المحسرم ، فأخبره جمع من أهل القرية انه في الليلة العاضية وعلى بعد أربعة فراسخ ظهر نور كالفهر من شجرة سدر وذهب جمع من أهالي القرية إلى هناك لمشاهدته .

وفي اليوم الثاني أي يوم عاشوراء أتوا بخير آخر وهو: انه لم يظهر النور في الليلة التالية من الشجرة وانما عند الصباح سقطت قطرات دم من الشجرة على الارض ، وأحضروا معهم قطعة ورق عليها عسدة قطرات دم سقسلت من الشجرة ، وكان هناك جمع من أهل السنة لما شاهدوا ذلك شرعوا بلعن ينزيد وقاتلي الحسين (ع) وشاركوا المسلمين الشيعة في إقامة العزاء في ذكواه (ع) .

ظهور الدم من بعض الجمادات والنباتات في بعض نواحي الأرض إبان ذكرى عاشوراء الحسين (ع) دليل على عظم مصيبة أبي عبدالله الحسين (ع) وهو من المسلمات العنفق عليها بين مؤرخي السنة والشيعة ، وللاطلاع أكثـر يمكنك مراجعة كتاب وشفاء الصدور ، ، كما نقل في كتاب درياض القدس ، يمقد مشاهدة تساقط السلماء من شجـرة في قريـة ، وزرآباد ، في قـزوين بشكل مفصل .

وللتأكيد على هذا الأمر نذكر قصتين أُخربين.



و الحاج المؤمن ۽ الذي نقلنا عنه القصين (٢-٢٤) نقل لي أنّ إمرأة صالحة كانت لا تترك صلاة الجماعة خلف و السيد هاشم ۽ في مسجد و مسجد و مسروزك ۽ أخيرتني انها حصلت على حبيات من تربة الإمام الحسين (ع) الاصلية وجعلتها في جوب كفنها ، فكانت كل عام في يوم عاشوراء تصبح دامية بحيث أن رطوبة الدم تسري إلى الكفن ، ثم تبق بعيث مدنة بالتدريج ، فرجوتها أن أذهب إلى بيتها يوم عاشوراء لاميت الذهب إلى بيتها يوم عاشوراء لاميت إلى منزلها فأنت بربطة كفنها وقتحتها فشاهدت بقع الدم في الكفن وشاهمدت إلى منزلها فأنت بربطة كفنها وقتحتها فشاهدت بقع الدم في الكفن وشاهمدت الزيرة المباركة دامية كما قالت المرأة الصالحة وأكثر من ذلك انها كانت تهتز . فهالي ما رأيت وتصوري لعظم مصيبة سيد الشهداء (ع) فأجهشت بالبكاء والندب حتى أغمي علي .

\* \* \*

وقد نقل العلامة و العراقي ، في كتابه و دار السلام ، نظير هذه القصة عن الثقة العادل و الملا عبد الحسين الخونساري ، قوله : المرحوم و السيد مهدي بن السيد علمي ، صاحب الشرح الكبير مرض في يوم ما فأرسل و الشيخ محمد. حسين ۽ صاحب كتاب الفصول و و الملا جعفر الاسترابادي ۽ اللذين كانا من فحول العلماء والعدول ليغتسلا و يلبسا لباس الإحرام ليدخلا داخل سرداب القبر المطهر للحسين (ع) ليأتيا له بشيء من تبرية القبر المطهر طبق الأداب الواردة ، وأن يشهد الاثنان انها من تربة القبر المطهر ليتناول منها مقدار حبة حصص .

فلهب العالمان الجليلان حسب أمره وأتيابشيء من تراب القبر المطهر وخرجا من السرداب وأعطيا بعض الأخيار الذين كانوا موجودين شيئاً من ذلك التراب وكان ( ناقل القصة ) ممن نال نصيباً من ذلك التراب وقد زرته في قراش موته فاططاني ذلك التراب خشية أن يقم من بعده بيد من ليس له أهلاً ، فأتيت به ووضعته في كفن والدني ، وعن طريق الصدفة وفي يوم عاشوراء وقع نظري على الكفن قوجدت فيه وطوبة ففتحته فوجدت التراب داخل الكيس رطباً كالسكر إذا داخلته الرطوية وأحمر لونه كالدم ، وقد ظهرت وطوبة اللم من داخل الكيس إلى خيارجه حتى وصلت إلى الكفن والربطة ، ولم يكن في موضح الكن أو بالقرب منه أية رطوبة أوله الماء .

فاعدته إلى محله وفي اليوم الحادي عشر من محرم الحرام أحضرت الصرة من جديد وفتحتها فوجدت التراب وقد عاد إلى حاله السابق جافاً أبيض وبقي أشر لون أصفر على الكفن والصرة . بعد ذلك كنت أراء في كل يحرم عاشوراء من كل عام كما رأيته وعلمت أن تراب القبر المطهر أينما كان يصبح دامياً في يوم عاشوراء .



و العبرزا الخلوصي الذي وفقت لصحبته مدة عشرين عام تقريزاً نقل في : انه وفي زمان العالم العامل والزاهد العابد و العبرزا محمد حسين البزدي ، ( الذي توفي في عام ١٣٠٧هـ ودفن في المقبرة الغربية للحافظة ) أقيم مجلس ضيافة وحفل كبير في الحديقة الحكومية ، وقد حضره جمع من التجار الذين كانوا يرتدون آنذاك لباس علماء الدين ، وكان في المجلس أنواع مختلفة من الفسق والفجور ومنها مطرب يهودي للغناء .

وقد نقل خبر ذلك المجلس بشكل مفصل إلى و الميرزا ، فنأثر لذلك كثيراً ، وفي يوم الجمعة وفي و مسجد الوكيل ، في السوق وبعد تنادية صلاة العصر اعتلى المنبر وبكى طويلاً ، ثم ذكر بعض الكلام في المواعظ ثم قال : أيها التجار الذين أصبحتم فجاراً لقد كنتم دائماً تسيرون خلف العلماء والروحانيين ثم ذهبتم إلى مجلس فسق ترتكب فيه المحرمات الإلهية علائية ، وبدل ان تنهوهم عنذلك شاركتموهم فيه ؟ قطعتم بذلك كبدي وأحرقتم قلبي ودمي في أعناقكم .

ثم هبط من المنبر وغادر إلى بيته ، وفي المساء لم يحضِر إلى المسجد

لإقامة صلاة الجماعة ، فذهبنا إلى بيته وسألنا عن حاله ، فضالوا لننا : العيرزا مريض . ثم أشتد عليه العرض والحمي يوماً بعد يوم إلى ان عجز الأطباء عن معالجته وقالوا : يجب ان يغير الماء والهواء فنقل إلى و حديقة سالارى ، قوب و مقبرة دار السلام » .

في ذلك الوقت كان هناك هندي حضر شيراز، وكمان معروفاً بحسابه الدقيق قيما يخبر به وانه يقع فعلاً كما أخبر ، فعر في أحمد الايام أمام محل كسينا ، فطلب منى والدي إحضاره لنسأله عن حال العيرزا وكيف أصبح .

أتيت بذلك الهندي إلى داخل المحل ، وأزاد والدي أن يخفي أسر الميرزا فلم يأت باسمه وإنما قال له : عندي مال للتجارة أريد أن أعلم هل سيصلني سالماً أم ماذا ؟ فأخيرني بطريق الجفر أو الرصل أو بأي طريق شئت وسأعطيك أجرك مهما كان . وفي باطنه أضمر أن قصده بذلك هل سيشفى الميرزا من مرضه أم لا .

فشرع الهندي بحسابه وأطال ثم سكت وبدت عليه الحيرة .

فقال له والدي : إذا علمت فقل وإلا فلا تضيع وقتك ووقتنا واذهب .

فقال الهندي : حسابي صحيح وليس فيه أي خطأ لكنـك حيرتني لأن ما نويت معرفته في قلبك غير ما قلته لي بلسانك؟

فقال له والدي : فما هي نيتي إذن ؟

فقال : أزهد الخلق في الأرض مريض وتريـد ان تعلم مـا هي عـاقبـة مرضـه ، فأقول لك انه لن يشفى وسيموت بعد ستة أشهر .

تعجب والدي وبهت وخشي ان يذيع الأمر فأنكر ذلك ودفع له مبلغاً من المال وصرفه . وأخيراً وبعد سنة أشهر جاور المبيرزا ربه ومات .

\* \* 1

## الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

بمناسبة ذكر هذه القصة أذكّر هنا بأمرين مهمين :

الأول : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر الواجبات الإلهية التي أمرنا بها في القرآن المجيد والاخبار والروايات ، وجاء التحذير والتهديد الشعديد من تركهما، ويصدتركههما من كبائر المذنوب كما فصلناذلك في كتاب و الكبائر من المذنوب ٤ . وفي النهي عن المنكر مراتب أولها الإنكار القلبي بعيث يجب ان تظهر آثار الإنكار أي أنه يجب على كل مسلم عندما يعرى أي يعبث يعلم حمار عرام يصدر عن أحد ما علم إنكار ذلك وعدم وضاء ، بل أن يتزجع قلبه بعيث تظهر كراهية قبله لهذا العمل إلى ظاهره وعدم وضاء ، بل أن يتزجع قلبه بعيث تظهر كراهية قبله لهذا العمل إلى ظاهره وعدم وضاء ، بل أن إن إنكاره القلبي يستقبله بالترجيب بل عليه إظهارامتماضه وان تظهر على جوارحه آثار إنكاره القلبي و كما كان إيمان ذلك الشخص أقوى وروحاتيته أكثر كان إذكاره القلبي عائمة المعانة وقله التير كان في غاية الرقة بحيث لم يكن له صنو ولا نظير آنذاك حسيما ورد في حساب ذلك الهندي، لذلك نراه عندما مسمع أن جمعاً معن ظاهرهم الصلاح يهتكون حرمات الله لم يتحصل ذلك إلى أن مرض ثم

والجدير بالقول أن تأثر ذلك العالم الكبير كان لسببين : : الفسة العلن الذي يؤدي الى استصفار الذي في نظ

ا**لأول** : الفسق العلني الذي يؤدي إلى استصغار الذنب في نظر الخلق وجرأتهم على ارتكابه .

والثاني: ظاهر أولئك التجار الذي يبدي الصلاح حيث ان مثل أولئك الأشخاص ذوي الظاهر الصالح إذا صدر منهم أي ذنب فإنه سيؤدي حتماً إلى ضعف عقائد الناس ، وإضعاف الأحكام الشرعية النيرة وتجرأ سائر الناس . وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب وكبائر المذنوب ، ( والمقصود من ذوي الظاهر الهسالح هم علماء الدين الروحانيين والذين يعتلون العنبر لوعظ الناس وإرشادهم في الدرجة الأولى ومن يلازمهم ويواظب على صلاة الجماعة وسائر الشعائر الإسلامية في الدرجة الثانية ) .

الشاتي : أنّ اطلاع الهندي المذكور أو الاشخاص الآخرين مثله على بعض خفايا الامور وإخرارهم بذلك ليس دليلاً أبداً على أحقيتهم أو صحة معقداتهم ومذهبهم أو دليلاً على قربهم من الله سبحانه وتعالى ، حيث انه باستطاعة الإنسان الإطلاع على بعض الامور الخفية من تسخير الجن أو تعلم الرمل وبعض العلوم الغربية من الاستاذ أو بواسطة تصفية الذهن رغم حمله لمقلل باطلة وملكات سيئة وسيرة غير سليمة بل ورغم خواته من الروحانيات واتصاله بعالم الشياطين .

أما ما يبلغنا من اطلاع علماء الدين وجهابئته على الأمور الخفية والأخبار الغيبية فيجب أن نعلم أن ما بلغنا منهم ليس سوى عطاء إلهي وإلهام رباني ، وإذا قال قائل : إذن فكيف نميّز بين الحق والباطل ؟ نقول: أهمل العقل والادراك يمكنهم معرفة الشخص وهل هو روحاني أم شيطاني من حاله وسيرته وقوله ، وهل أن ما عنده عطاء إلهي أم أنه حصل عليه بواسطة الإكتساب .

ثم أنه لو حاول شخص بإدعاء منزلة الروحانية كذباً وأراد من خلال علومه الغربية وبعض الأمور الخارقة للعادة التي تعلّمها الغواء الناس البسطاء فإن الله سبحانه وتعالى سيفضحه حنماً ، وحسب قاصدة اللطف الإلهي فإنه من المحال أن يترك الله الناس في وادي الضلال دون أن يظهر حجته عليهم .

وكلما أواد أصحاب العلوم الغريبة المكتسبة إضلال النساس وحرفهم بواسطة التستر باللدين الإلهي فإن الله سبحانه وتعالى سيظهر الحق كما قال في القرآن الكريم فإمل تقلف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق.﴿``. وإذاما

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية: ١٨.

راجعنا كتب الروايات والرجال نجد ان الله صبحانه وتعالى كشف للناس الباطل وفضحه وجعل الحق غالباً عليه طوال الفترة التي بدأت بصدر الإسلام وحتى القرن الهجري الثالث بواسطة الأئمة الهداة من أهل بيت النبي (ص)4ومذ ذاك وحتى زماننا هذا كلما ظهر داعية باطل أبان الله بطلائه بواسطة العلماء الأعلام وحماة الشرع الإسلامي المقدس ، ولهذا الامر نساذج كثيرة لا يسعنا ذكرها جميعاً في هذا الكتاب ، وسنكنفي بنقل قصة واحدة منها :

في كتباب وأمسرار الشهبادة وللدرينيدي وكتباب وقصص العلماء و للتتكايني نقل أنه في زمان الملك وعباس الصفوي وأرسل ملك الإفرنج إلى الملك عباس رسولاً حمل إليه رسالة كتب فيها : قل لعلماء دينكم أن يتباجئوا مع مبعوثي هذا في أمور الاديان والمذاهب، فإن أقنعوه تبعنا دينكم وإن أقنعهم تبعتم ديننا .

وكان هذا الرسول يستطيع معرفة أي شيء تضعه في يمدك وتخفيه عنه ويبين لمك أوصافه ، فجمع العلك عباس العلماء وكنان على رأسهم « العلا محسن فيض » فقال لمبعوث الإفرنج : ألم يكن عند سلطانك عالم يبعثه فبعث شخصاً من العوام مثلك ليناظر علماء الأمة .

فقـال الإفرنـجي : لن يمكنكم التغلب علي ، ويمكنـك أن تقبض على شيء لاخبرك به .

فقبض « المملا محسن » سبحة من تربة سيـد الشهداء (ع) بـالخفاء ، فغاص الإفرنجي في التفكير وحار في أمره وتأمل كثيراً.

فسأله « الفيض » هل عجزت عن معرفة ذلك ؟

قال الأفرنجي : لم أعجز ولكن حسب قاعدتي فإني أرىٰ في يدك قبضة من تواب الجنة ، واني إنما أفكر كيف وصل تراب الجنة إلى يدك .

قال و الملا ، : صدقت في يدي قبضة من تراب الجنة وهي عبارة عن

سبعة اتخذنها من تراب القبر العطهر لابن بنت نبينا (ص) الذي نعده إماماً ، وقد وقد قال نبينا (ص) : كريلاه ( محل دفن الحسين ) قبطعة من الجنة . وقد صدفت كلام نبينا لألك قلت أن قواءلك لا تخطىء ، إذن فقد اعترفت بصدف انبينا في ادعائه للنبوة لأنه لا يعلم مثل هذا الأمر إلا الله . ولا يبلغه إلى الخلق إلا نبينا من مدفون فيه فلو لم يكن نبي حق لما دفق أحد أصلابه وتابعه في دينه في تراب الجنة .

فلما رأى المسيحي الأفرنجي هذه الحادثة وهذا الكلام القاطع أسلم من فوره .



كما نقل الخلوصي اليضاً انه قبل ثلاثين عاماً تقريباً كان له من أقاريه ربحًا عجوز من الصالحين ( وقد نسبت إسمه ) انه قال : في سني شبابي أقدام احد أقراري في بيته عند جادة اصفهان وفي ليلة الجمعة خفل عرس ودعاتي لحضوره فأجبته طلباً لصلة الرحم، ولما ذهبت إلى بيته وجدت مطرباً يهودياً يغني وتواكبه الآلات المدوسيقية ، فانزعجت من هذا المنتظر ومن مظاهر الفسق الأخرى، فتصحتهم ونهتهم عن ذلك دون فاتدة رلم يتبسر لي القرار لأن بيتي كان عبدناً جداً وكان محظوراً الجول في المدينة في تلك الساعة من الليل ، فاضطورت للبقاء ويحتت عن غرفة فارغة في المدينة ني تلك الساعة من الليل ، فاضطورت للبقاء ويحت عن غرفة فارغة في المنزل دخلت فيها وأغلقت الباب

وفي آخر الليل بعد أن خفتت الأصوات ونام الجميع متعبون وقعت زلزلة شديدة فقمت مذعوراً وقتحت بماب الغرفة إلى فضاء المدار الأرى ماذا حصل فوجدت الشجرة التي كانت وسط الدار قد مالت فوق غرفتي بحيث كان أحمد فروعها قرب يدي، فامسكت به مذعوراً فعادت الشجرة إلى مكانها وما ان ارتقعت قدماي عن الغرفة التي كنت فيها وأخذتني الشجرة معها إلى وسط المدار حتى إنهار بناء البيت بكامله ولم يسلم ممن كانوا في البيت أحد سواي . وبعد ان انتهى الزلزال هبطت من الشجرة وتوجهت نحو بيتي فوجدت جميع البيوت والمحلات التي كانت في طريقي إلى بلدتي قد دمرت تعاماً .

## نستفيد من هذه القصة أمرين :

الأول : أنه كلما حل بلاء بجمع من العاصين وكان بينهم من ذكر الله ونصحهم ولم يصغوا له فانفصل عنهم فإنه لن يبلغه ذلك البلاء وينجيه الله كما جاء في سورة الأعراف في إهلاك أصحاب السبت عندما يقول : ﴿أَنجِينَا اللّهٰينَ ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا﴾(¹).

الشائي: لا ينبغي لأهل المعاصي التعلق بالمعاصي والهوس بحراة وتطمين البال والخاطر فإنه قد يحل عليهم الغضب الإلهي ويأخذهم البلاء الخاص أو العام وهم في حالهم تلك ويغلق أمامهم باب التوبة كما جاء في القرآن الكريم في الآيتين 97 و97 من سورة الأعراف: ﴿أَفَامَنُ أَهُلُ القَرَى أَنْ يأتيهم بأسنا بياتاً وهم تاتمون ، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلمبون. (1)

وهناك قصص لا تنسى في باب حلول البلايا العامة المفاجئة كالزلازل مثلما ذكرناه في هذه القصة ولعله نفس الزلبزال الذي جاء ذكره في موسوعة الناصري و الفارسنامة ۽ في الصفحة ٣٠٨ كتب يقول : في الليلة الخامسة والعشرين من شهر رجب عام ١٨٧٧م وقبل طلوع الفجر الصادق بساعة أصاب مدينة شيراز زلزال شديد هذم مثات البيوت وصدّع الآلاف فوق رؤوس آلاف

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الأية : ١٦٥ . (٢) سورة الأعراف ، الأية : ٩٧ ـ ٩٨ .

البشر الذين أصبحوا تحت الركام موتى وأضحت أكثر المساجد والمدارس خربة تحتاج إلى الإصلاح أو إعادة البناء .

وفي الصفحة ٢٦٨ من الكتاب قال : في العام ١٨٤٦م سبرى وباء عــام قدم إلى إيران من بلاد الصين والهند قضىٰ في شيــراز وحدهــا على ستة آلاف شخص خلال خمسة أو ستة آيام .

وفي شوال عام ١٨٤٨م وقع زلزال شديد في قضاء «كازرون » ويعد عدة ليال, وبين الطلوعين وقع زلزال أشد في مدينة شيراز دمر معظم العباني القديمة والجديدة من مساجد ومدارس وبقاع ويبوت وجعل عاليها سافلها ، لكنه لما كان ذلك في أواخر فصل الربيع ومعظم الناس كانوا بيبتون في فضاء بيوتهم أو على السطوح لذلك لم يقتل منهم سوى عدة آلاف ، وبعد عدة أيام وقع في شيراز زلزال آخر لكنه كان أخف من السابق ولكن لخوف الناس ورعبهم من الزليزال السابق قفزوا من السطوح وتحطم منهم الكثيرون .

ذكر بعض كبار السن المحترمين انه في العام ١٣٣٢ هـ . ق حل بأهالي مدينة شيواز وباء شديد على أثره تساقط الناس في السوق والأزقة والبيوت الواحد تلو الآخر كتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف حتى أن من سلم من الوباء لم يكن يدرك دفن الموتى .

قال الدكتور و خاوري ۽ : في ذلك الوقت كنت أعالج المسرضى ، ويعد ان قضيت من الليل أربع ساعات في عيادة المرضى خرجت إلى المنزل وصادف مروري من السوق الجديد ولم يكن فيه أحداثكن جنائز المسوقى كانت مصددة على طول السوق ورأيت الكلاب تنهش من أجسادهم .

ولمعرفة شدة البلاء المذكور اكتفي بنقل هذه القصة لكم : إمرأة كنيتها د أم محمد ، قالت : إضطررت إلى الخروج إلى الزقاق والسوق هلوعة أنبادي أيها المسلمون بالله عليكم مات أولادي الاربعة فليأت أحدكم لنقل جثثهم . وعند الغروب عدت إلى المنزل فلم أجد أحداً في البيت ولم بيق لجشهم أي أثر فعلمت ان بعض المسلمين من أهمل الخير حضر وأخذهم ودفنهم ، ومههما حاولت معرفة من نقلهم ومن دفنهم لم أوفق وحتى الآن لا أعرف أين همو قبر أولادى .

وكذلك هناك من يذكر جيداً أنه في العام ١٣٣٧هـ. ق كان قد أصاب أهالي مدينة شيراز مرض الانفلونزا ومكث أكثر من شهرين حتى أقاموا مجالس التعزية الحسينية في الأزقة والأسواق متوسلين بحضرة أبي عبدالله الحسين (ع) فارتفع عنهم البلاء المذكور .\_\_

وكذلك في العام ١٩٧٢م أبنلي الأهالي بصرض الحصبة حتى ندر أن يخلو بيت من مريض بالحصبة ولم يتمكن الأطباء من تلبية حاجة المسرضى لكترتهم مع ان الأطباء كانوا بيدؤن عملهم صباحاً قبل طلوع الشمس ويتهون منه آخر الليل وكنت بنفسي كلما ذهبت صباحاً برفقة جنازة لأحد أقاربي أو أصدقائي كنت أبقى في محل عمل الموتى حتى الظهر للصلاة على جنائز الموتى أو إذا ذهبت ظهراً بقبت هناك حتى الغروب ، ولم يكن عدد الموتى يومياً يقل عن خمسين شخصاً .

وعملاوة على المرض المذكور كان النَّاس يعانون من قحط في الخبر والغلاء الذي لا طاقة لهم به بحيث كانوا يذهبون إلى الخبّاز صباحاً ولا يحصلون منه على الخبر إلا ظهراً وبعد مشقة كان الخبر فيه كمل شيء ماعدا الطحين . وكان صوت إستغالة الناس عند الخبّاز يسمع من مسافة بعبدة .

والناس المصايين كانوا مبتلين بالسعى خلف الطبيب والدواء والتمريض من جهة والبحث عن الرغيف من جهة أخرى ، وأسوأ حالاً من كان مضطراً التي بيع أثاث بيته بل وحتى بيته بأبخس الاثمان لانعدام المال عنده . ومرت أشهر والناس يعانون من هذا البلاء . الهدف من نقل هذه الأمورهي ان يعلم القدارى العزيبز من خدلال تصفحه لتاريخ السابقين أن كل قوم أو مجتمع طغوا وبغوا ونسوا الله والاخرة كلياً وتخلوا عن طريق العدل والإحسان، وتمسكوا بالشهوات والهوى فيان الله الحكيم سيمهلهم لكنهم إذا تجاوزوا العد يأخذهم بالبلايا الشديدة حتى يندموا مما فعلوا ويضطروا للمودة إلى الله ليطووا طريق السعادة الذي تركوا، وفي الحقيقة فافوا ويضطره المعاددة الياي على هيئة الغضب، مشال ذلك، واعي الغيم عندما ينحرف قطيعه عن الطريق المستقيم الموثدي إلى الماء والكلاء إلى الطريق المحبرة ليعيده إلى الهاء والكلاء إلى المطريق المحبر ليعيده إلى الهاري المستقيم الموثوب ليعيده إلى العطرية المستقيم المتخوي المجدده إلى العطرية المستقيم المتخوي المجدد إلى العطرية المستقيم المتخوي المجدد إلى العطرية المستقيم المتخوي المجدد الموادية المستقيم المتخوي المحبد المجدد الموادية المستقيم المستق

لذا كان أمير المؤمنين (ع) يقول: أحمده على الضراء كما أحمده على السراء.

وكما قال تعالى في كتابه الكريم : ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بِالبَّاسِاءُ وَالضَرَاءُ لَعَلَهُمْ يتضرعون﴾(١) .

نعم فإن الناس في يومنا هذا نسوا الله والاخدرة وركبوا البشهوات وطلبوا النفس وهوى الشيطان وانحرفوا عن أوامر الرحمن ، يخافون كل مخوف إلا الله وعذاب الاخرة ويأملون بكل مؤمل إلا الأصل برحمة الله وجزائه وعطاباه . نزعت الصفات الكمالية الإنسانية منهم كالعدل والإحسان والعاطفة والسرحمة وخناصة الحيا الشياب ، وحلت مجلها الفرائز الحياوانية ، فتركوا بوت الهخالية مؤلما امرائز الشياطين كدور عرض الأفلام . للحياس العلماء الذين يذكرفهم بانفه واليوم الاخر ، ويجتمعون في يمجلس للشيطان . وإي يوم بعر على مجتمعنا الخرب لا يرتكب فيه مختلف أنوا الخيانات والجنايات وهنك العفة ؟

<sup>(</sup>١)سورة الأنعام ، الآية : ٢٢ .

بناءً على ذلك فإذا لم يقلعوا عن سيرتهم هذه فعليهم انتظار يوم تحل فيه البلايا على هذا المجتمع الخرب حتى يضطروا للتوجه إلى الله ويجتمعوا في المساجد للتوبة من سيرتهم . وما الزلازل الاخيرة هنا وهناك سوى بوق ايضاظ يقرع للمجتمع الإسلامي كله .

وقد حذر الباري عز وجل الناس في القرآن الكريم من الصاقبة الوخيمة لترك الوحدة والاجتماع تحت لواء التوحيد والإستدبار عن سماع دعوة الحق فقال ﴿قَل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلسكم شيعاً ويذين بعضكم بأس بعض﴾ (').

وهذا العذاب الذي من فوقكم أي من السماء هو كالصيحة والرجم والريح والطوفان وما شابه من العذاب الذي حل بقوم عاد وشمود وشعيب ولوط ، أو أرضى كالخسف والزلزال كما حدث في خسف قارون .

بعض المفسرين اعتبر أن العذاب من فوق ومن تحت الأرجل اليوم يتمثل في الأسلحة النارية التي اخترعها البشر أخيراً كقاذفات القنابل والقنابل الهيدوجينية والذرية والمدافع الثقيلة والمخربة والمضادات الجوية والغواصات والسفن الحربية وما شابه.

أو اختلاف الكلمة والتحرّب والتكتل الذي يسبب الحروب الداخلية والنزف ويؤدي إلى اضعاف القرى وانهاكها وتسلط الأعداء حتى تصعب الحياة وتكثر الصعاب ويتمنى المرء الموت .

وباختصار على الذين اقبلوا على الشهوات وفروا من طاعة الحق تعالى الخوف والخشية جيداً من العذاب الإلهي الذي هو مدركهم لا محالة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية: ٦٥.

## وهذه ترجمة لأبيات شعر تناسب هذا المقام :

كل ذرات الأرض والسسماء هي جند للحق عند الإمتحان هل رأيت الربح ماذا فعلت بعاد هل رأيت الماء ماذا فعل عند الطوفان وماذا فعمل البحر بقرعون وماذا فعملت الأرض بقارون وماذا فعلت أبابيل بالفيلة وكيف أكلت البعوض نخاع نمرود



و السيد عبدالله البلادي ، المقيم في مدينة و بوشهر ، قال : همّ احد علماء أصفهان مع جمعم آخرين بالتشرف لزيارة مكة المعظمة والحج إلى بيت الله الحرام ، فتحركوا من أصفهان حتى وصلوا مدينة بوشهر المطلة على الخليج للسفر منها بحراً إلى الحجاز . ولما وصلوا إلى مدينة بوشهر رفض البريطانيون ( الذين كانوا يسيطرون على المنطقة والخليج ) السماح لهم بالسفر واستقلال السفينة ، كما رفضوا منحهم سمة خروج إلى الحجاز ، وسعيت مع غيري لاقناعهم دون جدوني .

فاغتم والشيخ الأصفهاني وزملاؤه كثيراً وقالوا : تحملنا المشقات في تجهوزنا للسفر إلى الحج وسرنا قوابة الشهر ( آنذاك كانت القافلة تطوي المسافة بين اصفهان ويوشهر عن طريق شيراز في مدة سبعة وعشرين يوماً ) واجتزنا المقبات ولا يمكننا المودة إلى حيث أنينا .

وعندما رأيت شدة اضطراب الشيخ رق قلبي له وأردت أن أؤنسه وأشاغله فوضعت مسجدي في تصرف ورجونه أن يؤمَّ صلاة الجماعــة فيه ويلقي الخطب فقبل ذلك وكان يعتلي المنبر بعد صلاة العشاء وزملاؤه في المسجد ويتوسلون إلى الله بسيد الشهداء (ع) بقلب محروق ويختمون توسلهم بالآية الشريفة ﴿أَمَن يَجِيب المضبطر إذا دعاه ويكشف السوء﴾ وكان صوت توسله وتضرعه يؤثر في كل سامع ويحركه .

مضت عدة ليال وهم على هذه الحال من التضرع والتوسل ويرجون الله ان لا تعيدنا إلى ديبارنا بل بلّذنا مقصدنا ، وفي أحد الأيام جاء مبعوث من القنصلية البريطانية يبحث عنهم وقال لهم : تعالوا لاستلام سمة الخروج . فذهب الجميع فرحين مستبشرين وتسلموا اجازة خروجهم وتحركوا نحو مقصدهم .

وبعد عدة أشهر وفي أحد الأيام كنت ماراً من جنب الساحل فـرأيت شخصاً رث الحال وكأني أعرفه من قبل ، فسألته : ألست من أصفهان وكنت قبل مدة مع الشيخ الفلاني واتبتم إلى هنا ، ثم رحلتم إلى الحج ؟

قال : بلى .

فسألته عن حال الشيخ وزمالانه ، فبكى كثيراً وقال : ابتلينما في الطريق بقطاع الطرق فسلبونا جميع أموالنما ، ثم أصابنما مرض أهلك الجميع وبقيت وحدي فعدت بهذه الحال التي ترغى .

فعلمت عندها سبب عدم قضاء حاجتهم ، ثم لمَّا زاد اصرارهم عن الحد قُصِيتُ حاجتهم لكنها كانت في غير مصلحتهم .

\* \* \*

قال الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى انْ تَحْبُوا شِيئًا وَهُو شُرُّ لَكُمْ وَالله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢١٦ .

وكذلك يقول : ﴿ ولو يعجَل الله للناس الشرّ استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ﴾ (1)

والسراد من ذلك أن البعض يطلب الشر ويتصبور أنه يطلب الخير ولا يستجيب الله لان في اجابته ضبر راله (كبالذي يطلب من الله أن يميته أو يميت أولاده عندما يكون غاضباً ثم بعد أن يهدأ يندم لما دعا ويحمد الله على عدم إستجابة دعاته) وكثيرة هي الأمور التي يحيرص الإنسان عليها ويظن أن خيره وسعادته وراحته في تحققها ويسمى للوصول إليها وعندما يبلغها يندم ويتمنى لمو أنه لم

بناءً على هذا فعلى الإنسان عندما يطلب من الله حاجة ما عليه أن يحدد تحققها بنا يرى الله فيه المصلحة له ويقول في دعائه : « ولا حاجة من حوائج الذنيا والآخرة لك فيها رضى ولي فيها ضلاح إلا قضيتها لي يبا رب العالمين » وحتى لو لم يُجر هذه العبارة على لسانه عليه ان يستحضوها في ذهنه وإلا إذا لم يكن كذلك وأراد قضاء حاجته على أي حال فليعلم ان طلبه ذاك ليس دعاءً بقدر ما هو أقرب إلى الغرض.

وعلى أي حال فيجب على الداعي أن يعلم ويستحضر حين دعائه انه عاجز وجاهل وضعيف والله هو القادر والعالم وإذا لم يقض له حاجته عليه أن لا يمتعض ويسيء الظن بالله ويتهمه باخلاف الوعد ، بل عليه أن يحتمل ان ما يطلبه قد لا يكون في صلاحه ، أو لعل وقت تحقق الحاجة لم يحن بعد أو ان دعاءه فاقد لسائر شروط إجابة الدعاء .

حادثة عجيبة :

قبل ثلاثين عامًا تقريبًا كان لي ( المؤلف ) حاجة روحية مهمة ، ولنيلهــا

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية: ١١.

توسلت بذيل عناية الحجة ابن الحسن العسكرى (عج) وكتبت رقعة استغاثة به (حسيما ورد في آخر كتاب النجم الثاقب) ثم سلمتها و للحاج المؤمن ٤ ( الذي مر ذكره عدة مرات في هذا الكتاب ) لعلمي بأنه من المحترمين لمدئي الحجة (عج) وطلبت منه ان يرميها في نهر ويتوسل عند رميها و بالحسين بن روح ، النائب الخاص والثالث للحجة (عج ) وأن يكون ذلك يوم الجمعة .

فقال لي و الحاج المؤمن a إنه شاهد حادثة عجيبة آنذاك وهي : عندما زرت وتوسلت بالحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وناديت نائبه رميت الورقة في النهر فوجدتها لا تسير مع الماء ، فأخذتها ورميتها ثانية ولم تتحوك من مكانها فجلست مدة أراقبها فاستيقنت أن قضاء حاجتك تلك ليس في صلاحك فأخذت الورقة من الماء وعدت .

( المؤلف ) : وبعد عدة سنوات استيقنت من ان قضاء تلك الحاجة آنذاك لم يكن مناسباً وقد قضيت في الوقت المناسب ولله الحمد .



ونقل ؛ السيد البلادي ؛ أيضاً فقال : أحد أقاربي كان في فرنسا قبل عادة أعوام للدراسة ، ولما عاد نقل لي فقال : استأجرت بيشاً في باريس وكنان لي كلب يحرس البيت ، وكنت في الليل اغلق باب البيت وبيبت الكلب قرب الباب وأذهب للدراسة وعندما أعود أدخل الكلب معي إلى البيت .

وفي أحد اللبالي تأخّرت عن العودة إلى البيت وكان الجود قارساً في برودته فاضطرت إلى وضع معطفي فوق رأسي وغطيت به رأسي وأذني وابست كفوفي في يدي ووضعتهما على وجهي فلم يكن يُرى مني سوى عينيً لرؤية الطريق، ووصلت إلى البيت بهذه الهيئة وعندما هممت بفتح قفل الباب نظر الكلب إلى بهذه الهيئة قلم يعرفني وهجم علي وأمسك بمعطفي فرميت المعطف فوراً وكشفت له عن وجهي وناديته فعرفني وعاد بحياء إلى زاوية من الزقاق، ففتحت الباب ورفض الكلب الدخول رغم اصراري عليه ، فأغلقت الباب ونعت .

وفي الصباح فتحت الباب طلباً للكلب فوجدته ميتاً فعلمت انه مات من

شدة حيائه لما فعله بي .

على كل واحد منا ان يخاطب كلب نفسه ولنقل لِمْ كل هذا اللاحياء منا ، ولم لا نستحي من الله الذي خلفنا واعطانا كل شي، ولا نـلاحظ وجوده وحضوره معنا ، وكما يقول الامام علي بن الحسين السجاد (ع) في دعــا، أبي حمزة الثمالي ::

أنا يا رب لم استحيك في الخلاء ، ولم أراقبك في المملأ أو لعلك بقلة
 حيائي منك جازيتني » .

## لم لا يستحي الإنسان من الله ؟ :

بعد سماع هذه القصة على الإنسان ان يخجل من حاله وقلة حياله ، فعندما يكون حياء الكلب من نفسه إلى هذا الحد بحيث يموت حياءً من فعلته تجاهه في حين أن صاحبه يؤمن له طعامه فقط وليس ذلك سوى قطعة خيز أو عظم ، فكيف يجب أن يكون إذن حياء الاولاد من آبائهم وأمهاتهم ؟ في حين أن الأب والأم لا يؤمنان للإبن طعامه فقط بـل لبـاسـه وسكنـه وعـلاج أوجاعه وقضاء حاجاته وأهم من كل ذلك تربيته .

ومن هو أعلى من الأب والأم إلى العا لانهاية، أي الله الخمالق الذي هو أصل جميع النعم، والإحسان كله منه، وهو الذي سخر له أباه وأمه، فإلى أي حد يجب ان يبلغ حيازنا منه تعالى ؟ هنا يجب على المسرء أن يرثي لحالمة ويعاطب نفسه ويقول: يا من أنت أقل وأوضع من الكلب لم لا تراعين حقوق الوالدين وسائر وسائط التربية ( العربين والأسائذة) ولا تظهرين شكرك لإنعامهم واحسانهم؟ لم لا تخجلين من تقصيرك نحوهم؟ بل وأسوأ من ذلك ايتها لنفس العاصية لم لا تخجلين من الله في الخلاء والمعلا وهو الذي اعطاك كل النفاديك ومن به عليك ولم لا تلحظين حضوره دائماً ؟ أقري في الحد الادنى

بعدم حياتك وقولي : أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في العلاد، الملاد،

وإذا رأيت نفسك بعيداً عن بساط قربه تعالى و محروماً من مائدة رحمته ومهجوراً عن جواره فقل : أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني<sup>(٢)</sup> .

# بحث ضروري حول الحياء :

بما أن نظم الحياة الاجتماعية البشرية في هذا العالم وتأمين السعادة الانسانية الأبدية مرهونان ليصقة الحياء الكسالية كما سنعلم ذلك تباعاً كان لزاماً علينا أن نذكر في بحثنا هذا يحقيقة الحياء وأهميته وصوارده ، خاصة في هذا الزمان الذي انحسرت فيه صفة الحياء من أفراد المجتمع بل قاربت الزوال وخاصة بين النساء مع ان الله سبحانه وتعالى جعل الحياء عند المرأة عشرة أضعاف ما جعله عند الرجل ليمنع بذلك الفساد كما جاء في الحديث و ان الله تعالى جعل الشهوة عشرة أجزاء في النساء وواحد في الرجال ، وجعل الله فيهن من أجزاء الحياء على قدر أجزاء الشهوة ، فإذا حاضت ذهب جزء ، وبقي لها ذا تزوجت ذهب جزء ، فإذا افرغت ذهب جزء ، وبقي لها خمسة أجزاء فإن فجرت ذهب كزه ، كلا الا

ولكن مع الأسف في زماننا هذا أصبح حياء معظم النساء أقـل من حياء الرجال ، لذلك نـرى أن الفساد يـزداد يومـاً بعد يـوم ولعله نفس الزمـان الذي تحدث عنه رسول الله (ص) في قوله : « لا تقوم الساعة حتى يذهب الحياء من الصبيان والنساء ع<sup>(1)</sup> .

 <sup>(</sup>١ - ٢) دعاء أبي حمزة الثعالي تجده في كتابي ضياء الصالحين ومفاتيح الجنان ( المترجم ).
 (٣) كتاب بحار الأنوار للمجلسي ج ٢٣ ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب بحار الأنوار للمجلسي ج٦ ص٣١٥.

وقال الإمام محمد بن علي الباقر (ع) : « الحياء والإيمان مقرونان في قرن فإذا ذهب احدهما تبعه صاحبه ١٠٠٠).

وقال جعفر بن محمد الصادق (ع) : « لا إيمان لمن لا حياء له ، (١٠) . ما هو الحياء :

الحياء هو خلق وغريزة موجودة في الإنسان تؤلمه عند ارتكاب أو قبول أي عمل يراه مشيناً وغير محمودٍ ويواسطة هذه الغريزة الفطرية يمتنع عن ارتكاب تلك الأعمال المشينة .

المرحوم السيد جمال الدين الاسدآبادي ( الأفغاني ) كتب في كتابه ه الرد على الساديين ¤ يقول : وبهـذه الملكة الكريمة تحفظ الحقـوق ويتوقف عنـد الحدود .

فبواسطة الحياء يرعى الإنسان حق والديه ورحمه واستاذه وأي محسن له ، ويواسطة الحياء يمتنع عن الخيانة وخلف الوعد ونقض العهد ورد السائل ، وبواسطة الحياء أيضاً يترك الفحشاء والمنكر وكل ما يلام عليه .

ان أثر الحياء في الحد من المفاسد لهو أشد من مثات القدوانين والحراس ، وعلى الذين يرغبون في اصلاح المجتمع والحد من المفاسد أن يسعوا إلى الحد من ذهاب صفة الحياء من أفراد المجتمع ، وعليهم أن يحركوا ويقووا هذه الغريزة التي من الله بها على الإنسان ، وتقع مسؤولية هذا الأمر في المرحلة الأولى على عاتق الآباء والأمهات ثم على عانق المعلمين والأساتذة ، ثم أنه من واجب كل مسلم ان يحفظ حياءه وحياء الآخرين .

<sup>(</sup>١ - ٢) كتاب أصول الكافي باب الحياء الحديث ٤ و٥.

### طريق حفظ الحياء:

۱ \_ ان يراقب كل منا قوله وفعله وان لا يخالف فيهما حياءه لشلا تزداد جرأته وجرأة الأخرين على اللاحياء، مثال ذلك أن لا ينطق بكلام مشين أمام طفل وان لا يكذب عليه أو أمامه ولا يخلف الوعد ولا ينقض العهد . فعن أجل حفظ الحياء لدى الابناء أمرنا بعدم اصطحاب الابلابة إلى الحمام وأمور أخرى تجدها في كتاب و معراج السعادة ، وغيره من الكتب .

٢ \_ إذا رأى أي منا قرلاً أو عملاً مخالفاً للنجياء يصدر من أحد عليه توبيخه ولومه لئـلا يكرر مشل ذلك الكـلام المشين الذي يتشاوله البعض خناصة عند غضبهم .

٣ ـ تهنئة وتشجيع كل من يظهر الحياء في قوله وفعله .

وكلما قلّت وانعدمت الأمور المهيجة للشهوات والأفلام المحركة كلما كان ذلك مؤثراً بشكل مباشر على مستوى الحياء لدى المجتمع .

# ظهور الحياء في العين :

يستفاد من الروايات وكلام العلماء أن هذا الخاق الكريم ( الحياء ) يظهر في جسم الإنسان عبر العين ، لذا نهي عن طلب شيء معن ليس له عين وطلب حاجة منه كما نهي عن الطلب معن له عينان ولكن لايقدر على الرؤية من أجل الليل المعالم الذى لاثرى العين فيه شيئاً لأنه لا يمكن مقابلة العين بالعين في هاتين ، ألحالتين

### الأمور التي لا حياء فيها :

في بعض الأحيان يقع الإنسان في الخطأوبرئ في الأمور غير المشيئة أموراً مشيئة وبسبب حياله يحرم من بعض الأمور كسؤاله عما لا يعلم وخاصة في المسائل الدينية ، وقد عبر عن الحياء في هذه الأمور بالحياء الأحمق وقبل و لا حياء في الدين » : لذا فإن الحياء في تعلم المسائل الدينية والعمل بها خطأ، وكذا الحياء من ابداء الحقيقة ومناصرة الحق واحقاقك لحقك أو حق الآخرين عند اللزوم فانه حياء في غير مورده .

ومن الحياء في غير محله الحياء في بعض الأمور التكوينية الخارجة عن قدرة واختيار البشر والتي لا يقبحها العقل كطول الشامة أو قصرها أو نضافة الجسم وضخامته ويدانته وقيح المنظر أو أسوداد الجلد أو المرض والفقر فهي جميعاً من الأمور الخارجة عن اختيار البشر ولا يرى العقل فيها قبحاً.

# اين يستحسن الحياء ؟

الحياء من كل عمل إرادي يرفضه أو يقبحه العقل والشرع ثم الإقلاع عنه نتيجة للحياء هو أمر ممدوح ومستحسن وهو على قسمين:

الأول: الحياه من المخلوق أي الخوف من أن يرى الناس منك أو يسمع الناس عنك أو يسمع الناس عنك عمد أو وقولاً مشيئاً فتتركه خشية الفضيحة أمام الناس والخجل منهم.
والثاني: الحياء من الخالق أي بما انك تعلم أن الله معك دوماً ، لذلك تخشاه دوماً وتلاحظ حضوره (علم الناس أولم يعلموا) كانوا أو لم يكونوا فتمتنع عن ارتكاب الأعمال المشينة وتلفظ الأقوال المشينة حياة من الله مسجانه .

الكمال الإنساني يتحقق بوجود القسم الشاني من الحياء و وسوء الحظ والعاقبة لمن يراغي وجود مخلوق مثله ويستحيى منه ولا يراغي وجود خالقه ولا يستحيي منه مم أن الحلق لكهم مثله عاجزون عن الاستقلال في أيصال النفم أو القسري له أما الخالق القادر المطلق الذي كل شيء منه ، والخوته الذين يخفون أصدالهم عن الناس خجلاً ولا يخجلون من الله الذي هو معهم أينما كانوا ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيئون ما لا يرضى من الحقول وكان الله بعامل محطالها (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ١٠٨.

## الأهداف المعنوية من تأليف هذا الكتاب :

بما أن الهدف من تأليف هذا الكتاب هو التذكير بالنصائح اللازمة ضمن قصص وحوادث واقعة أرى من المناسب أن أذكر عدة قصص حول الحياء من الله سبحانه وتعالى ليغني القارىء العزيز نفسه من هذه الصفة الشريفة وليطلب مقام اليقين والمعرفة بتذكره دائماً أن الله معه دائماً وفي كل مكان الأن قلة الحياء من الله وكثرته تابع لشدة الإيمان وضعفه واليقين بحضور الخالق عزّ وحلا. كما جاء في المناجاة الشعبانية و إلهي الحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفاً وعن سواك منحرفاً ومنك خائفاً مراقباً » . ( يجدر بنا تكرار هذه الجملات في القنوت والسجود من الصلاة ) .

# ١ ـ حياء يوسف الصديق :

في « تفسير منهج الصادقين » نقل عن الإمسام علي بن الحسين ذين العابدين (ع) أنه عندما أخذت « زليخا » « النبي يوسف » إلى الغرقة المرزيّة بالمرايا والصور المهيّجة للشهوة اغلقت الباب ووضعت قطعة قماش على صنم كان في الغرقة فسألها يوسف (ع) لم فعلت ذلك ؟ قالت لئلا يطلع على حنالنا ونخجا منه ، فقال لها يوسف فأنا أحق أن أستحيي من الواحد القهار ، وفرّ منها فأعانه الله ونجاه وانطق الطفل في المهد ليشهد على عفته وأحسن عاقبته وجعله في منزلة السلطان .

#### je.

# ٢ ـ حياء الغلام الحبشي :

تشرف غلام حبشي بلقاء رسول الله (ص) وأسلم على يده وأنار قلبه بنور الإيمان ، ثم سأل الغلام الرسول (ص) عن علم الله ، فأجابه الرسول (ص) قائلاً و لا تخفى عليه خافية ، . فقال الغلام إذن كان براني ربي عندما كنت أذنب ثم صرخ: وافضيحتاه . وصاح صيحة ومات .

### ٣ ـ حياء غلام الراعي :

كتب فخر الرازي في كتابه و لـوامع البينـات ، فقال : مـر ابن عمر على راع معه قطيع غنه فقال له : هـل تبيعني واحدة من الغنم ؟

فأجابه الغلام : إني غلام وهذه الغنم لمالكي ولم يجز لي بيعها .

فقال له ابن عمر : بعني واحدة منها وخذ ثمنها لنفسك ، وإذا علم مولاك بالأمر فقل له الذئب أخذها .

فأجابه الغلام : فأين الله ؟

فأثر كلام الغلام في ابن عمر فبحث عن مولى الغلام واشترى منه الغلام وعتقه واشترى قطيع الغنم ووهبه للغلام .

# \* \* \*

# ٤ - شدة حياء المقدس الاردبيلي :

كتب في كتاب الألمى الأخبار ، وغيره من الكتب ضمن شرح حال العالم الرباني العرحوم ، المدلا أحمد المحقق الأردبيلي ، أعلى الله مقامه أنه لم يمد رجليه مدة أربعين عاماً لا في الجلوس ولا في النوم ولا في الخلاء ولا في المملأ وكان يقول : ان أمد رجِّئيً أمام الله فذلك خلاف للجياء والأدب.

#### \* \* \*

وقد نقل مثل ذلك عن أخرين من علماء الدين انهم رفضوا صد أرجلهم حتى إبّان مرض موتهم وانهم كانـوا يقولـون لم اخالف الحيـاء والأدب طوال عمري ، فكيف أفعل ذلك الآن وقد بلغت نهاية أمري .

عالم جليل آخر كان يتحدث بصوت منخفض ويقول : رفع الصوت والصراخ في محضر حضرة الباري قلة حياء ، فكيف بمن يتكلم باللغو أو يقول الفاحشة أو الكلام الحرام في حضور الباري عزّ وجلّ ؟ وكذلك نقل في الكتاب المذكور أن أحد العلماء الزبانيين كان في مرض موته فزاره الحاكم انذاك وطلب منه ان يجعله وصباً على أولاده وان يدعهم عنده ويكلهم إليه ، فقال له العالم الجليل ، استحيى من الله ان استودع أولادي لغيره ووكلوم أضر .

ونقل كذلك أن « سالم بن عبدالله » كان رجلًا زاهداً ورعاً وكان في المسجد الحرام فدخل المسجد » هشام بن عبد الملك » فلما رآه قال له : يا سالم أطلب منى حاجتك فاجبك .

قال : أستحيي من الله أن أطلب وأنا في بيته من غيره شيئاً .

ولما خرج من المسجد الحرام لحق به هشام وهمس في أذنه قائلًا : هنا ليس بمسجد فاطلب مني حاجتك .

فأجابه : من حوائج الدنيا أم الآخرة أسألك ؟

قال هشام : من حوائج الدنيا .

فقال له سالم: لم أطلب حواتج الدنيا مهن هو صاحب الدنيا ومالكها وكنت أطلب منه دائماً حواتج الأخرة ، فكيف أطلب حوائج الدنيا مهن هو ليس بمالكها الحقيقي .

### \* \* \*

# حياء البشر في يوم القيامة :

بما انه في يوم الفيامة تظهر الحقائق ويصبح الباطن ظاهراً فعندها يعلم البشر أن الله كان معهم دائماً أينما كانوا وابنما حلوا وانه كان شاهداً وناظراً لقولهم وفعلهم، ويرى الإنسان هيئته وشكله الحقيقي مطابقاً لاخلاقه السيئة وسالاته الباطنية كما جاء في الحديث ويحشر الناس على صور تحسن عندها الهردة والخنازير ٤ . ويرى أعماله السيئة ملتصقة به لا تفارقه و كما جاء في سورة

ال عمران فإيوم تجد كل نفس ما عملت من خير معضراً وما عملت من سوم تود لو أن بينها وبيته أمدابعيداً (۱۰) فني هذه الحال يعترض الإنسان حياه وخجل شديدان حتى انه كما جاء في الروايات يتمنى لو يؤخذ به سريعاً إلى جهنم ليتخلص من شدة الحياء في موقف الحباب وفي حضور الناس ، فكيف هي حاله انذاك حتى يرى نارجهنم أسهل عليه منها .

ولعل ما ذكر عن حال الإمام الحسن بن علي المعجني (ع) إشارة لـذلك حبث قبل : كان (ع) إذا ذكر العوت بكى ، وإدا ذكر القبر بكى ، وإذا ذكر البعث بكى ، وإذا ذكر الجنة والشار اضطرب اضطراب السليم ، وإذا ذكر العرض على الله غشى عليه .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٢٠٠.



و الشيخ سهام الدين نواب و نقل لي عن والده عن جده العالم الكبير المرحوم و الشيخ أكبر نواب و أنه قال : ذهبت يوم عيد الأضحى للقاء معتمد الدولة فرهاد ميرزا و رمحافظ محافظة فارس) فنقل في بالسناسية أنه كان يعرف السفير البريطاني في ظهران فذهب للقائه وأراد السفير أن يؤس و معتمد الدولة و فصر مجموعة صوره وكانت تحوي الكثير من الصور و أراني إياها ، وبينما هر يريني الصور الواحدة تلو الأخرى إذ به يرى صورة ويجهش بالبكاء وتتمر الحالة ، فنظرت في الصورة فإذا هي صورة كاب نعجبت أكثر ليكائه عند رؤية صورة الكلب فسألته عن سبب بكائه فقال لي : لم يكن كلباً عادياً ولي معه ذكرى عجبية :

عندما كنت في لندن خرجت يوماً منها إلى مسافة عدة كيلومترات لغرض تأدية مهمة كلفت بها ، وعند خروجي من المنزل كنت أصطحب معي محفظة فيهما مستندات وأوراق حكومية مهمة ومبلغاً كبيراً من المال فالتحق بي هذا الكلب ولم يعد رغم محاولتي إعادته إلى أن بلغت خارج المدينة وخلدت إلى ظل شجرة استرحت تحتها وتناولت شيئاً من الطعام الذي كان معي ، ثم نهضت لأكمل سيري فوقف الكلب أمامي ولم يدعني أذهب وحاولت معه عدة مرات لكنه لم يدعني أترك مكاني فغضبت منه وجردت سلاحي الـذي كـان معي وأطلقت عليه عدة رصاصات فوقع على الأرض وذهبت بحرية عنه .

وبعد طي مسافة كبيرة التفت إلى أنَّ محفظتي ليست معي واني تركتها تحت الشجرة فتأثرت كثيراً لأنها كانت تشكل لي مسؤولية كبيرة علاوة على فقــان المال وخشيت أن يكون قد أخــلـها أحــد ، فعدت مســرعاً وعلمت أن الكلب العاجز عن النطق كان يعلم أني نسيت محفظتي ولهذا منعي من مغادرة المكان .

وعندما بلغت الشجوة لم أجد المحفظة فؤاد تأثري وفكرت أن أبحث عن الكلب لارى حاله وما ألم به من رصاصاتي/ لم أوه هناك فسرت أتابع آثار دمه إلى أن وصلت إلى حفرة بعيدة عن الطريق فوجدته قد سقط فيها ومات وما زال يمسك بالمحفظة بأسنانه .

فعلمت أنه بعد اطلاق النار عليه يشس مني فأراد إبعاد المحفظة عن طريق العابرين فابتعد بها بما أوتي من قوة حتى سقط ومات ، ألا يستحق مشل هذا الكلب أن أبكي عليه وأن أندم لتصرفي ذاك معه أبام إحسانه لي ..

على أهل الإيمان أن يسعوا لئلا يكون وفاؤهم أقل من وفاء الكلب ، ان من المؤسف أن يتجاهل البعض الاحسان والنعم الإلهية اللامتناهية عندما تصييه أية مصيبة ( رغم ان المصيبة في حقيقتها نعمة ) .

الجدير بالقول هذا ان بين أهل الإيمان هناك أشخاص أوفياء ثبت أقدامهم ولا في حياتهم على مناصرة الحق ، وقد ذكرت الكتب أسماء وأحوال بعضهم ولا يسمنا نقل كل ذلك في هذا الكتيب وكان اعلاهم وأشدَهم وفاء أصحاب سيد الشهداء (ع) كما قال لا أعرف أصحاباً أفضل وأوفى من أصحابي ولا أهلًا

أوصل رحماً ولا أفضل من أهلي وقرابتي .

ويظهر هذا المعنى من خلال التأمل في حال أصحاب عليهم السلام ومقابستهم بحال أصحاب ماشر أثمة الدين والهدى ، ويمكنك الرجوع إلى كتاب «نفس المهموم» وسائر كتب سرد واقعة كربلاء .

المحيّر في هذه القصة والباعث على العبرة منها هو وقاة ذلك الكلب في حفظ لمال صاحبه رغم قساوة صاحبه عليه بل اظهار أشمد العداء له واطلاق الرصاص عليه وقتله في مقابل محية الكلب له حيث ان منعه له من السير كمان بهذف المحافظة على ماله ليعود ويأخذ محفظته .

أيها القارى، العزيز يمكنك هنا المقايسة بين حال هذا الكلب وتصرفه مع حال وتصرف البشر الذي يعد نفسه أشرف المخلوقات فمشلًا الإبن الذي تلقضًّ لينوات متمادية التربية والمحبة والنحم والإحسان من والديه تراه كلما غضباً

عليه (وغضبهما عليه لايكون عموماً الالخير أواداه له ) نسياحسانهما للامتناهي فيعاديهما ويؤديهما ، مع أنّ احسان صاحب الكلب على الكلب لا يعادل قطرة من بحر احسان الآياء والأمهات لأولادهم ، ألا يدعو ذلك البشر للخجل من حالهم هذا ؟ وحال البشر في نكران الجبيل والحق هو كما قالوا إذا أردت ان تتخذ لك عدواً فأحسن واقطع ، فما أن تقطع احسانك الذي ابتدأته به عنه ورأى إنقطاع احسانك الذي كان يتوقعه حتى يصبح عدواً لك ، هذا هو حال البشر ورأى إنقطاع احسان الذي كان يتوقعه حتى يصبح عدواً لك ، هذا هو حال البشر

أما حاله تجاه المنعم الحقيقي والإحسان السرصدي فإنه ما أن يتحرك غضبه ويتنايي بشيء من البلاء كالضرر المالي أو الإصابة الجسدية أو موت أحد الاقارب حتى يتناسى جميع النعم الإلهية اللامتناهية ولا يرضى قلبياً بقضاء الله وقدره ، بل يغضب بل وفي بعض الأحيان يظهر ذلك على لساته ويتلفظ بكلمات مشل و إلهي ماذا فعلت لابتلي هكذاء « لم أعطيت ذاك من النعم ثم ان كثيراً من البلايا الظاهرية هي رحمة باطنية وخفية يمنّ الله بها على الإنسان ولو علم الإنسان بذلك لسرّ بها ولشكره عليها ، وكم من بلاء صغير هيّن منع بـلاءً كبيراً صعباً ، وإذا ما عالج الإنسان البلاء بالصير كان كفارة لذنويه .

# جبري حيناً وتفويضي حيناً آخر :

النـاس عادة مـذهبهم التفويض في الأمور الحسنة والجبر في البـلايـا والمصائب ، فكلما اصابته نعمة كالمال وصحة البدن والولد وما شابه يرى انها منه ويقول حصلت عليها بقوة ساعدي أو بلساني وقلمي أو بواسطة فلان وبيدي هذه . وكلما أصابته بلية يرى انها من الله ويقول الله فعل معي كذا وكذا أو يقول لا يمكنني فعل شيء أمام القضاء الإلهي أي لو استطعت لخاصمته وحاربته .

في حين أن الأمر على العكس من ذلك أي ان كل ما هو خير وحسن فهو كله من الله (ليس جبراً طبعاً) وكل ما هو شر وسيء فهو كله من العبد (ليس تفويضاً طبعاً) كما قال الله سبحانه في كتابه المجيد فإما أصابك من حسنة قمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك\(°).

وقد ذكّر الفرآن الكريم كثيراً بنكران الإنسان للحق والنعم ووتبّخه على ذلك فقال ﴿وإذا مسّ الانسانُ الفسرُ دعاناً لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عتهُ ضَرّةً مرّ كَان لم يدعنا إلى ضرّ مسّهُ﴾ (٢). لذلك فقد نعته بأسماء منها: الكفور، الكافر ، الكفّار، الظالم ، الظارم ، الجهول ، المسرف وما شابه ذلك .

الخلاصة يجب أن لا ننسى ما ذكر في هذه القصة من وفاء الكلب وعلينا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، الأية : ١٢.

أن لا نكون أقل وفياءً من ذلك الكلب أمام خالقنا وسائر وسائط نعمته واحسانه .

جميل هوماذكره الفيلسوف سعدي الشيرازي في هذا المجال شعراً ما ترجمته: إن إجل الكائنات حسب الظاهر هم بنو آدم وأذل الموجودات هو الكلب فلنرسوياً قصة الكلب العارف للحق والأدمي الناكر للجميل: الكلب لا ينسى اللقمة أبداً وإن رمته بمائة حجر بينما السافل وأن حفتته عمراً تراه عند أقل نقيصة بواجهك



ونقل « الشيخ سهام الدين » المذكور أيضاً عن والده عن جده أنه عندما هم « حسين علي ميرزا » ( الحاكم آنذاك ) بنزع صلابسه عند شاطىء البحر للسباحة وكان معه كلب ، فمنعه الكلب من دخول الماء فلم يعتن العاكم به وتهيأ لولوج الماء ، وفي اللحظة التي أراد الففز في الماء ورأى الكلب انه لا يستطيع منع صاحبه من ولوج الماء فففز إلى نقطة معينة من الماء فابتلمه حيوان كبير . فعلم الحاكم علة منع الكلب له من دخول الماء وكيف انه فداه بنضه ، فحار في ما فعله الكلب وتاثر عليه وبكى .

#### \*\*\*

وقد نقل العلامة المجلسي في المجلد ١٤ من كتابه د يحار الانوار ه قصصاً عجية في باب دوفاء الكاب وفداؤه لصاحبه، ويما انسانساوسا في هذه القصة حياء ووقاء الكلب ومقابسة ذلك بحال الإنسان وقلة حياته ووفائه رأيت مناسباً نقل قصة نقلها الشيخ البهائي في كشكوله ج ١ ص ٤٠ :

روي انه كان في جبل لبنان رجل من العبّاد منزوياً عن الناس في غار ذلك الجبل، وكان يصـوم النهار ويـأتيه كـل ليلة رغيف يفطر على نصف ويتسحر

بالنصف الأخر ، وكمان على ذلك الحمال مدة طويلة لا ينزل من ذلك الجبل أصلًا ، فاتفق أن انقـطع عنه الـرغيف ليلة من الليالي ، فـاشتدّ جـوعــه وقــلّ هجوعه ، فصلى العشائين وبـات في تلك الليلة في انتـظار شيء يـدفـع بــه الجوع ، فلم يتيسر له شيء ، وكان في أسفل ذلك الجبل قرية سكانها نصاري ، فعندما أصبح العابد نزل إليهم واستطعم شيخًا منهم ، فأعطاه رغيفين من خبز الشعير ، فأخذهما وتوجّه إلى الجبل ، وكان في دار ذلك الشيخ كلب جرب(١) مهزول ، فلحق العابد ونبح عليه وتعلق بأذيال ، فألقى عليـه العابـد رغيفاً من ذينيك الرغيفين ليشتغل به عنه ، فأكل الكلب الرغيف ولحق العابد مرة أخرى وأخذ في النباح والهرير ، فألقى إليه العابد الرغيف الأخر ، فأكله ولحقه تبارة ثبالثة ، واشتد هريره(٢) وتشبُّ بذيل العابد ومزَّقه ، فقال العابد : سبحان الله ! إني لم أر كلباً أقل حياة منك ، إن صاحبك لم يعطني إلا رغيفين وقد أخذتهما منَّى ، ماذا تطلب بهريرك وتمزَّق ثيابي ؟ فأنطق الله تعالى الكلب فقال : لست أنا قليل الحياء ، إعلم أنى ربيت في دار ذلك النصراني أحرس غنمه وأحفظ داره وأقنع بما يدفع إلي من خبز أو عظام ، وربَّمـا نسيني فأبقى أياماً لا آكل شيئاً ، بل تمضي أيام لا يجد هو لنفسه شيئاً ولا لي ، ومع ذلك لم أفارق داره منذ عرفت نفسي ، ولا تـوجهت إلى باب غيـره ، بل كتان دابي أنه إن حصل شيء شكرت وإلا صبرت ، وأما أنت فبانقطاع الرغيف عنك ليلة واحدة لم يكن عندك صبر ولا كانَ لك تحمّل ، حتى توجّهت من باب رزّاق العباد إلى باب نصراني ، وطويت كشحك(٣) عن الحبيب وصالحت عـدوّه المريب ، فقل أيّنا أقل حياءً أنا أم أنت ؟

فلما سمع العابد ذلك ضرب بيده على رأسه وخرّ مغشياً عليه .

(٣) طوى كشحاً: أعرض.

<sup>(</sup>١) الجرب داء يحدث في الجلد بثوراً. (٢) الهرير صوت الكلب دون النباح.

الفصة الثالثة والسبعون النجاة من الأسر والحصول على الرزق الحلال

نقل لي « الميرزا محمود الشيرازي » عن « الميرزا حسن ضياء التجار » الذي كان يملك صيدلية في شيراز ثم انتقل إلى طهيران ليج الدواء بالجملة قوله : توجهت في احدى السنين مع قافلة لريارة كرياره عن طريق مدينة « باختران » فاستأجرت حماراً ووضعت عليه لوازم سفري وركبته وتبحرتا حتى إذا بلغنا قوب مدينة ، قزوين » اقترب مني أحمد أفراد القافلة وكان يسير على قدميه واخد في رافقني وتأكل سوياً واتفق معي أن يرافقني حتى نبلغ صدينة الكاظمين (مدفن الإمامين الكاظم والجواد عليهما السلام ) وأن يعينني على بلوغ السنزل بسرعة لأشاركه مقابل ذلك في طعامي وكلاي ، ولما وصلنا الكاظمين سائته عن إسمه وحاله فتال :

إسمي «كربلاتي محمد» ومن أهالي قفساء «قمشة» في أصفهان وقد أتيت قبل سبح سنوات بقصد زيارة الإمام الرضا (ع) مع إحدى القوافل وعندما بلغنا حوالي « استراباد » اغار على قافلتنا « التركمان » وأخذوني معهم واتخذوا مني غلاماً لهم وكمانوا يجبروني على العمل وكنت منزعجاً من ذلك إلى أن صممت في أحد الأيام أن أفر من أيديهم كيفما كان للنجاة منهم، فنذرت: إنْ أعانني الله وعدت إلى وطني ونجاني منهم أن أزور كربلاء من طريقي ذاك ، الاختلفت عذراً وابتمدت عنهم ولما كان الليل وكانوا نياماً فلم يروني فأسرعت الخطل إلى ان بلغت محلاً استيقنت فيه أني بلغت مأمني منهم فشكرت الله وأنيت كما ترى لزيارة كربلاء .

فقلت له : اني عازم إلى سامراء (مدفن الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام ) فأت معي ثم نذهب سوياً إلى كربلاء لكنه لم يقبل رغم إصراري عليه وقال : علي أن أسرع للوفاء بنذري .

فعرضت عليه مبلغاً من المال وقلت له : خذ منه ما تشاء . فلم يأخذ منه شيئاً ، وبعد إصراري عليه أخذ ٣ ريالات إيرانية وذهب ولم أره .

وعندما تشرفت بزيسارة النجف (مدفن أميس المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)) وكنت في أحد الأيام أعبر في ساحة المقام من جهة الرأس الشريف رأيت جمعاً يحومون حول شخص فدخلت بينهم فرايت نفس و الكربلائي محمد قضه ، ورقق سفري وقد وضع حول رقبة قطمة قماش وربطها بشباك الرواق المطهر لأمير المؤمنين (ع) وهو يبكي ، وإلى جانبه شخص طهراني يقول له : ما متعلك كل ما تريد . حتى انه كان مستحداً لمدفع مبلغ ۱۰۰ ترمان نقداً له وقلت له : يا رفيقي ماذا تريد من أمير المؤمنين (ع) فانهض وتعال معي إلى الميزل وحيات له : يا رفيقي ماذا تريد من أمير المؤمنين (ع) فانهض وتعال معي إلى يستطبع غيره قضاءها لي ، ولن أغادره حتى أنالها منه . فلما رأيته مصراً تركته يستطبع غيره قضاءها لي ، ولن أغادره حتى أنالها منه . فلما رأيته مصراً تركته

وفي اليوم التالي رأيته في ساحة المقام ضاحكاً مسروراً وقال لي : أرأيت نلت منه حاجتي . وأدخل يده في جيه وأخرج حوالة وقال : هذه نلتها منه . ورأيت خاتمه (ع) منقوشاً عليها بحيث تقرأ من الأمام والخلف ومن كل الجوانب وأسفلها وعاليها متساويان . فسألته عن فحوى الحوالة ما هي ؟ قال : سأخبرك بعد استلامي لها . فأعطيته عنواني في طهران وذهب .

وبعد عدة أعوام دخل دكاني في طهران ولما عوفته لمته وقلت لـه : ألم تعدني بإخباري بفحوى حوالة أمير المؤمنين (ع) ؟

قال: طب الكني أتبت طه ان عدة مدات وقيل لي انك في شدان وقد أتبتك الآن لاخبرك بدلك محاجتي إليه كمانت رزق حلال يمريحني حتى أخو عمري ، وقد أعطاني (ع) حوالة لاحد السادة المحترمين لبعطيني قطعة أرض معينة مع بذر لزراعتها . وقد نفذ ذلك السيد ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وأنا أعش براحة من زراعة تلك الارض .

\* \* \*



في عام ١٩٦٩ موعند تشرفي ( المؤلف ) بزيارة العتبات المقدمة في النجف الأشرف برفقة و السيد أحمد النجفي الخراساني ، ذهبت إلى زيارة قبر الصحابي الجليل الشهيد و ميثم النمار ، (في الكوفة ) وكبان في المقام خادم عاملنا بمحبة وضيفنا الشاي ورفض أخذ أي مقابل وقال : ميثم بنفسه يعطيني بدل الخدمة ، واني أخدم قبره الشريف منذ عدة سنوات ، وكل صدة أراه في نومي فيشير إلي بالذهاب إلى زاوية من أرض خربة لاحفر هناك وأجد قطعة ذهب فأبيعها وأعتاش منها . ثم أرانا قطعة منها وكان قطعة ذهب الريال الإبراني وقد نقش عليها بالخط الكوفي كلمة و لا إله إلا الله ، .

\*\*\*



العالم المتقي و السيد محمد جعفر السبحاني و (إمام مسجد آقا لر) قال لي : أشير لي في المنام إلى أن مكان إستجابة الدعاء في القبة الحسينية (فوق رأس الإمام الشهيد الحسين بن علي (ع)) وبالتحديد عند الرأس المقدس إلى الحد المحاذي لقبر الشهيد و حبيب بن مظاهر الأسدي و وعندما تشرفت بالسفر مع المرحوم والذي فجأة أصببت عيناه بوجع ثم ذهب بصرهما ، فتأثرت لذلك كثيراً وأوهني ذلك حيث كان علي مراقبته دائماً والأخذ بيده وتأدية حوائجه .

ثم ولما تشرفنا بزيارة الحرم المطهر ليبيًّد الشهداء و الحبين بن علي (ع) » ذهبت إلى المكان المشار إليه ودعوت وطلبت منه (ع) أني أريد ردّ بصر عني والدي منك .

وفي الليل شاهدت في منامي أنه (ع) حضر إلى فراش والدي ومسح بيده المباركة على عينيه ثم قال لي : هذه العين لكن الأصل خرب .

عندما استيقظت وجدت ميني والدي قد أبصرتا ، لكني لم أدرك كلمة « الأصل خرب » وبعد مرور ثلاثة أيام على هذه الحادثة توفي والدي ، فوضح لي معنى الكلمة .



ونقل لي و السيد محمد جعفر ، المذكور أيضاً فقال: ذهبت في إحمدى السنوات برفقة والدتي لزيارة الإمام الحسين (ع) في كريلاء ، وكانت والدتي قد مرضت منذ أكثر من أربعين يوماً وسبب ذلك ابتليت بقرض كبير ، ولم يصلني آنبذاك أي مبلغ لا من شيراز ولا من مسواها ، فلجائت إلى مولاي سيسه الشهداء (ع) ودخلت إلى الحرم المطهر ودعوت في مقام الراس الشريف وقلت له : با مولاي تعلم ما حلّ بي وما دهمني فانقذني .

ولما خرجت من الحرم المطهر لسيد الشهداء (ع) وعلى بعد فـاصلة منه التقيت بممثل و آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي ، فقال لي : أوصـاني الميرزا باعطائك ما تحتاج .

قلت : إلى أي حدّ ؟

قال : لم يعيّن بل أنت عيّن ذلك .

فأديت جميع قروضي وتأمنت مصاريفي ما دمت في كربلاء .

\* \* \*



و السيد محمود العطاران ، نقل لي فقال : كنت في أحد الأعوام بين مجموعة الندب واللطم في محلة و سردزك ، وكان بين مجموعة الضرب بالزناجير شاب جميل ينظر إلى النساء ، فلم أستطع تحمل ذلك وتحركت غيرتي فصفعته وأخرجته من المجموعة . وبعد عدة دقائق بدا الألم يسري في يبدي ويزداد شيئاً فشيئاً إلى ان اضطرت إلى مراجعة الطبيب فقال لي : لم أستطع إكتشاف سبب الوجع ووجهته ، لكني سأعطيك مرهماً ليسكنه .

واستعملت المرهم فلم ينفع بل كان الألم يزداد ويشند الورم في يدي . فعدت إلى المنزل وأن أتلوى من الألم ولم أستطع النوم في الليل ، حتى إذا غضوت آخر الليسل رأيت في منامي وشساهجراغ، (أحسد أولاد الإمسام الكاظم (ع)) فقال لي : عليك ان ترضي ذلك الشاب .

وعندما أصبحت علمت سبب ألمي فخرجت وبحثت عن ذلك الشاب واعتذرت إليه حتى أرضيته فسكن الألم في نفس اللحظة وذهب الورم وعلمت

### اني أخطأت وأسأت الظن فيه وأهنت مشاركاً بعزاء سيد الشهداء (ع) . \*\* \*\* \*\*

نفهم من هـذه القصة أن الحـاق الأذى والإهانة بالمؤمن والمتعلق بـالله ورسوله والأثمة من أله أمر خطر ويوجب نزول البلاء والقهر الإلهي .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أشرنا سابقاً هما فريضتان إلهيتان مههتان ويستان إلهيتان مههتان ويستان ولهيتان المهارة مههتان ويجب على جميع المسلمين الاتيان بهما عند إجتماع شروطهما وقد بين الشرع كيفية الأمر والنهي بشكل مفصل وحدد لذلك مراتب على المسلمين محرفها لأنهم إذا لم يعرفوا برنامج النهي عن المنكر قد يفعون في منكر شديد ويرتكيون بذلك ذئباً أكبر كما حدث لعطاران المذكور في هذه القصة .

يناءً على هذا علينا التذكير بهذا الأسر بإيجاز : كلما رأى شخص من مسلم منكراً وتأكد من أن عمله هذا منكر عليه أن يقدم على نهيه ، إذن فإذا كان هنا شكل عليه أن يقدم على نهيه ، إذن فإذا كان شكل شكل أو احتمال مهما كان ضعيناً في كون هذا العمل منكراً أم لا فلا يمكنه الاقدام على نهيه كان يرى في يده كاس شراب (خمر) لكنه يحتمل أن يكون في الكاس سائل آخر ، أو أن براه ينظر إلى أجنية ويحتمل أن تكون محرماً عليه إلى من حلائله ) أو احتمل أن يكون نظر عن غير ربية أو شهوة ، وما دام عمل الصحة فلا يجوز مبادرته بالنهي وكذا لو احتمل جهله أي المنا منه عدم العلم بحرمة هذا العمل فلا يجوز في هذه الحال المبادرية إلى النهي . بل يجب الإرشاد أي تعريفه بحكم ذلك العمل بلين ، فإذا رأى مئلاً شخصاً يسول بإتجاه القبلة واحتمل أنه لا يعرف إتجاء القبلة أو انتهل أنه لا يعرف إتجاء القبلة أو انتهل المعارب عبر حرمة التبول باتجاه القبلة أو احتمل أنه لا يعرف إتجاء القبلة أو أن يجهل الاحتمالات المبادئ اليجب اعلامه بالأمر عبر حرمة الملوبات المبادؤ إلى زجره ونهيه عن هذا العمل ، بل يجب اعلامه بالأمر عبر النسيسة وطلب المؤرد ونهية عن هذا العمل ، بل يجب اعلامه بالأمر عبر النسيسة وطلب المؤرد ونهية عنه النسان النسيسة وطلب المؤرد ونهية و تذكروه.

كما يجب النهي عن المنكر الذي لم يقلع عنه مرتكبه ويصر على

ارتكابه ، فياذا ارتكب منكراً ثم أقلع عنه فلا يجب نهيه عنه بـل يجب أمـره بالتوبة .

فإذا اجتمع هذان الشرطان من كون العمل منكراً مسلّماً به وكونه تكرر وأصرً عليه عندها يجب النهى مع مراعاة هذه المراتب :

١ - تجب نصيحته طلباً لخيره وعن حرقة قلب وبكـالام لين وثنيـه عن
 عمله .

٢ - إذا لم يته يجب استعمال الكلام الأشد دون أن ينطق الناهي بما هو
 حرام كالسب والفحش والكذب وفضح العيوب الأخرى أو هتكه وإذهاب ماء
 وجهه .

٣ - إذا لم ينته بالكلام الشديد فيجب نهيه عبر النظر الحاد أو صوف النظر
 عنه والإعراض عنه .

٤ - إذا لم ينته بالمراتب الثلاثة الماضية واحتمانا نجاح نهيه بواسطة التحرك العملي وجب ذلك مع رعاية الأمن من الضرر كصرف وجهه عن النظر إلى الحرام أو أخذ كأس الشراب من يده وإفراغه من الشراب وإعمادة الكأس له ، أو الأخذ بيده لمنعه من ضرب المظلوم وما شابه .

٥- فإذا لم ينته عن ذنبه بتلك الوسائل واحتمل انه سينتهي بالضرب فعليه ضربه في غير وجهه (حيث ان الضرب على الرجمة في كل المسراتب السابقة حرام) بحيث لا يوجب الضرب الدية أي ( احمرار أو اسوداد محل الضرب أو الكسر ( إلا في بعض الموارد وبإذن الفقيه العادل) واعلم انه مادام يستطيع بمرتبة أقل فيجب عدم تجاوزها لمرتبة أعلى .

راجع هذه المسألة وتفصيلاتها في الكتب الفقهية ، وقد علمنا من تصوف صاحب القصة انه كان جاهلًا لهـذه المراتب في النهي لـذا نواه ارتكب منكراً ولانه كان سيداً فقد إيتلاه الله بلطفه ثم عرّفه ذنبه وطريق تويته الذي كان بطلب المعذرة والعفو من الله ومن الشخص الذي ضربه إلى ان اعتذر منه واكتسب رضاه القلم. .

عرَّفنا الله بذنوبنا ووفقنا للتوبة منها .

泰泰



العالم الكبير الحاج و معين الشيرازي ، الذي نقلنا عنه عدة قصيص نقل عنه أن و السيد ورشوجي ، الذي كان يبيع أدوات منزلية معدنية في سوق طهوان وقد أصيب بالإفلاس وخسر رأسماله وأصبح مديوناً بمبلغ كبير .

وفي أحد الأيام أتنه فتاة إلى محله في السوق وقالت له : اني يهودية ويتيمةوعندي(١٢٠)توماناً وأريد أن أنزوج وقد قبل في انك شخص مستقيم ، فخذ مني هذا المبلغ وأعطني بما يعادله من الأغراض المدرجة في هذه الورقة لأناث بيتي .

قال : فقبلت منها وأمنت لها مما كان عندي قسماً من اغراضها وأحضوت الباقي من المحلات الأخرى فبلغ مجموع الأغراض (١٥٠) توماناً .

فقالت لي الفتاة : ليس عندي سوى هذا المبلغ .

قلت : وأنا لا أريد أكثر منه .

فرفعت الفتاة وجهها إلى السماء ودعت لي ، فوضعت أغراضها في عربة ودفعت لصاحب العربة لأنها لم تكن تملك ما تعطيه وذهبت . وفي أحد الأيام قلت في نفسي لأذهب إلى زميلي « الحاج علي آقا علاقه بند » الذي كان من أثرياء طهران وأشرح له حالي وآخذ منه مبلغاً من المسال . فذهبت صباحاً إلى منطقة «شميران» وأخذت له معييضع كيلوغرامات من التفاح كهدية ويلغت قرية و اما مزاده قاسم » وطرقت باب حديقته فخرج البستاني فاعطيته التفاح وقلت له : قل للحاج اني « حسين ورشوجي ».

وعندما أخذ النفاح وذهب عـدت إلى نفسي ألومهـ اكيف أتيت إلى بيت مخلوق ورجوت الأمل من غيـر الله ؟ نـدمت من فــوري وفـررت وذهبت إلى الصحراء . وسجدت على التراب مجهشاً بالبكاء تائباً، والعفو من الله طالباً .

ولما هممت بالعودة إلى المدينة ذهبت من الطريق الذي لا أحتمل فيه مصادفة رجال الحاج لاني كنت أعلم أنه سيرسل أحداً للبحث عني ولم أذهب إلى محلي حتى قرابة الظهر وعندما اطمائنت لعدم مجيىء أحد من رجال العاج يمكن دخلت المحل فقال في عمالي : حتى الأن التي رجال الحاج بطلبك عدة مرات ولم يجدوك . ثم وأنا كذلك أتى خادمه وقال لي : أنت الذي أتيت صباحاً فلم عدت ؟ العاج يتنظرك الأن .

فقلت له : هنــاك خـطأ . فـذهب وبعــده أتى ابن الحــاج وقــال : أمي ينتظرك .

فقلت له : لا شغل لي معه . فذهب .

وبعد ساعة رأيت الحاج نفسه قد أتى يتوكاً على عصاه وهو مريض وقال لي : لهاذا عدت صباحاً/حتما كان لـك حاجة ، فقل لي ما هي حاجتـك؟ فأنكرت ذلك وقلت له هناك خطأ قد حصل . فعاد الحاج بغضب وغيظ .

وبعد عدة أيام وفي الظهيرة كنت أتناول الخبز والعنب في البيت أي أحد التجار من زملائي وقال لي : عندي بضاعة تناسب عملك وهي تشغل مستودع بيتي منذ مدة فرفضت شراءها وأصرٌ على ذلك إلى ان باعني إياها بنفس السعر الّذي اشتراها به ( ١٧ تومانًا لكل مجموعة ) وبالدين .

وعصر ذلك اليوم نقلها جميعاً إلى مستودع بيتي فسلاته وكمانت تتجاوز الألف، وفي اليوم التالي أخذت واحدة منها إلى أحد المعامل كنمـوذج للبيع فقالوالي : من أين أتيت بها ؟ منذ مدة وهي مفقودة من السوق .

وباختصار بعتهم كل مجموعة بمبلغ ( ٥٠ توماناً ) وقضيت ما كان علي من الدين وجددت رأسمالي وشكرت الله على ذلك .

#### \* \* \*

هذه القصة ونظيراتها تفهمنا أن الشخص الموحد عليه أن لا يأمل بغير الله عند ابتلائه وان يعلم أنه إذا لم يأمل بغيره وفرّ إليه ممن سواه وتعلق بــه فإنــه سيصلح أمره على أحسن الحال . القصة التاسعة والسبعون المسين (ع)

و السيد عبد الرسول الخادم ، نقل لي في سفري عام ١٩٨٨ ه. ق وتشرفي بزيارة سيد الشهداء (ع) في كربلاء عن المرحوم « السيد عبد الحسين » مدير مقام حضرة سيد الشهداء (ع) والد المدير الحالي والذي كان من أهمل الفضل والصلاح: إنه في إحدى الليالي رأى اعرابياً حافياً مدمى القدمين داخل الحرم المطهر وقد وضع قدميه الوسخين المدميتين على الضريح وهو يدعو . فرجره السيد وأمر الخدم لإخواجه من الحرم وعندما اخرجوه قال : يا حسين كنت أظن ان هذا بيتك لكنه بيدو لي بيث غيرك .

وفي نفس الليلة رأى السيد في منامه ان حضرة سيد الشهداء (ع) اعتلى العنبر في ساحـة المقام وارواح المؤمنين في خـدمته ، والإصام (ع) يشكو من خدامه .

فنهض السيد وقال له : يا جداه وماذا صدر منّا خلافاً للأدب ؟

قال (ع) : زجرت اليوم وأخرجت من حرمي اعزّ ضيـوفي لذا فـاني غير راض عنك والله غير راض عنك حتى ترضي ذلك الرجل . فقال السيد : يا جداه إني لا أعرفه ولا أعلم أين هو .

فقال (ع) : هو الأن في ء خان حسن باشا ، قرب الخيام ناشم وسيأتي إلى حرمي ، وقد كان له عندي حاجة وقد قضيتها له وهي شفاء إبنه المشلول وسيأتي غداً مع قبيلته فاستقبلهم .

فلما استيقظ السيد ذهب مع بعض الخدم فوجدوا ذلك الغريب في نفس المكان فأخذ يده وقبلها وأخذه إلى منزله باحترام واستضافه .

وفي البوم التالي خرج السيد ومعه ثلاثون خادماً لاستقبالهم وما أن ساروا قليلاً في الطريق حتى رأوا جمعاً يدبكون فرحاً ومعهم ذلك الطفل الـذي شفي من الشلل ودخلوا الحرم سوياً .



المحب الصادق لأهل بيت النبي (ص) دحيدر آقا الطهراني ، نقل لي فقال: قبل عدة أعوام وفي أحد الأيام كنت في الرواق المطهر للامام علي بن موسى الرضا (ع) لفت النباهي حضور قلب وخشوع رجل عجوز مبيض اللحية والرألس وقد غطى حاجاه عينيمن كبر سنه فانشغلت بالنظر إليه حتى أراد ان يتحرك فإذا هو عاجز عن الحركة ، فاعتبه على القيام وسالته : أين منزلك لأوصلك إليه ؟ فقال : في غرفة من د مدرسة خيرات خان » .

فاوصلته إلى محل إقامته وتعلقت به قلبياً بحيث أصبحت أهب كل يوم إليه لإعانته في أعماله وسألته عن إسمه وحاله فقال لي : إسمي إبراهيم ومن أهل العراق. وكان يعرف اللغة الفارسية ومما حدثني به قوله :

منذ شبابي وأنا آني كل عام لزيارة القبر المطهر للرضا (ع) وأمكت هنا مدة ثم أعود إلى العراق ، وفي شبابي عندما لم تكن هناك سيارات أتيت مرتين مشياً ، في المرة الأولى كان معي ثلاثة شبان في سني ومن زملائي وأصدقائي في الإيمان وكنا نحب بعضنا البعض كثيراً فشيموني مسافـة فرمسخ عن المدينة واغتموا لفراقي ولعدم تمكنهم من مرافقتي في السفر فبكوا عند وداعي وقالوا لي : أنت شاب وهذا سفرك الأول وتتحمل المشقة بالسفر سيراً فسيكون دعاؤك مستجاباً نطلب منك ابلاغ الإمام سلامنا نحن الثلاثة وان تذكرنا في ذلك المحل الشريف ، فودعتهم وتحركت باتجاه مشهد .

وعندما بلغت مشهد المقدسة توجهت إلى الحرم المطهر وأنا في حالة من التعب والإرهاق ، فزرت وسقطت في زاوية من الحرم مغمياً علي ، وأنا في تلك الحال رأيت الإمام الرضا (ع) وبيده رقع لا تعد يعطي كل زائر رجلاً كان أم إمرأة أم طفلاً رقعة ، ولما وصل إلي أعطائي أربع رقع فسألته : لم أعطيتني أربع رقع ؟

فقال : واحدة لك وثلاثة لرفاقك الثلاثة .

فقلت له : هذا العمل لا يناسبك من الأفضل أن تـأمر بـه غيرك ليقسّم الرقع .

فقال (ع) : كل هذه الجموع أتت مؤملة بي وعليّ ان أصلهم بنفسي . فتحت واحدة من تلك الرقع فوجدت فيها أربـع جما :

« بـراءة من النـار ، وأمان من الحسـاب ، ودخول في الجنـة ، وأنا ابن
 رسول الله صلى الله عليه وآله » .

\* \*

من هذه القصة نحصل على نتيجتين :

الأولى: كثرة رأفة وعناية وترحم الإمام علي بن موسى الرضــا (ع) بزوار قبره بحيث ان كل من لجأ إليه مؤملًا النجاة فإنه يشفع له ولن يحرم أحمداً من باب بيته ذلك الرجل العظيم .

الثانية : كل من كان يرجو زيارته صادقاً ولا تتيسّر له زيارته فيسأل غيره أن

ينوب عنه فهو كمن يزوره عليه الصلاة والسلام . وهذا الأمر لا يختص بزيارة الرضا (ع) وانما يجري في جميع الأمور الخيرية ، أي انه أي شخص يحب الخير ويتمنى بلوغه قلبياً ولا يتيسر له بلوغه ويحب من يبلغه فإنه حتماً سيكون كمن بلغه وينال مثل ثوابه ، والشواهد على ذلك كثيرة في الروايات ومن جملة ذلك :

١ - ( جابر بن عبدالله الأنصاري ، عندما زار قبر سيد الشهداء (ع) في كربلاء وبعد زيارته (ع) وزيارة قبور الشهداء خاطبهم فقال : أقسم بالله اننا شركاؤكم فيما دخلتم فيه .

فقال له وعطية بن سعد الكوفي ۽ وقد كان معه : وكيف نحن شركاء لشهداء ولم نشاركهم في صعود ولا هبوط ولم نفسرب بسيف وقد فصل بين رؤوسهم وأجسادهم ويتم أبناؤهم وسبيت نساؤهم ؟

فقال جابر : يا عطية سمعت حبيبي رسول الله (ص) يقول و من أحب قوماً حشر معهم ، ومن أحب عمل قبوم أشرك في عملهم » واللذي بعث محمداً (ص) بالحق نيتي ونية أصحابي على منا مضى عليه الحسين واصحابه(١) .

 ك قال الرضا (ع) لريان بن شبيب: « يا ابن شبيب إن سَرك أن يكون
 لك ثواب من استشهد مع الحسين؟ فقىل متى ما ذكرته: يـا ليتني كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً ه؟ ).

لا يخفل أن بلوغ مثل ثواب الشهداء انما يتحقق عندما يكون هذا التمني صادقاً أي أن يكون لك في القتل في سبيل الله ميل ورغبة قلبية بحيث اذا تهيَّأت أرضيته

<sup>(</sup>١) نفس المهموم ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المهوم ص١٧ .

وظروفه لا يمنعه عن بلوغه حبه لنفسه ولأولاده ولساله ولمقامه ... أما من ملا قلبه بحب ذاته وشهواته وتعلقه بالدنيا واحاط جميع ذلك بقلبه بحيث أنه لو كان في واقعة كربلاء فعلاً لما تركه حبه لتلك جميعاً من ان يكون في جملة الشهداء فهو كاذب في قوله لتلك الجملة ..

\* \* \*

رجل من أهل العلم قال: مرت علي أعوام وأنا في خطأ وغرور اعتقد أني شريك بي ثواب شهداء كريلاء إلى أن رأيت في منامي من احدى الليالي واقعة كريلاء بالشفسيل الذي ذكرته كتب المقاتل ، ورأيت نفسي بجانب الحسين (ع) ورأيت القاسم بن الحسن (ع) قد ذهب إلى ساحة الحرب وقتل ، فغطر بيالي بما أنه لم يبق للحسين (ع) من ناصر فسيأمرفي بالجهاد الآن ، فعملت إلى ملفف لشدة خوفي ثم اختبات ورأيت فرساً فركبته وفررت بسرعة ، ومن شلة هولي استيقظت من نومي وعلمت التي كنت في خطأ وان تعني القتل في سبيل الشال في سبيل الشال في المتهقة .

الهدف من نقل هذه القصة هو لفت انتباء القارىء العزير لكلا يأخذه الغرور وليعلم أن بلوغ ثواب الشهداء لا يتم إلا إذا كان ذلك تمنياً حقيقياً وذلك محال أن يحصل مع إحاطة حب الدنيا بالقلب ، وليكون ذلك حقيقياً عليه بذل عمره وتحمل المشاق والتعب في مجاهدة نفسه ومحاربة هواه وهوسه ، وإذا كان الشهد يختبر مرة واحدة في ساحة الحرب ويقتل ويرتاح فإن الشخص المجاهد لنفسه يقضي عمره في ساحة الحرب مع نفسه والشيطان بالمذلك فإن الحديث الشريف سماه بالجهاد الأكبر .

ثم أنه في حال كان تمنيه هذا صادقاً فإنه يعطى مثل ثواب الشهيد وليس عين الثواب لأن الدرجة والمقام الذي أعده الله لشهداء كربلاء جيزاً، لشدائهم العجب ومنّ به عليهم لم ولن يعطه لاي شهيد من الأولين والآخرين فكيف بعن ليس عنده سوى الأمنية ، نعم في مقابل تمنيه الحقيقي يعطي ثواباً يشبه ما أعطى للشهداء تفضلاً وترحماً منه تعالى .

\*\*\*



قبل بضع سنوات نقلت لي العلوية التي كانت تواظب على صلاة الجماعة في المسجد الجامع فقالت : قضيت مدة في النوسل بجدتي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لترشدني إلى طريق نجاتي ، وفي الليلة الماضية رأيتها في عالم الرؤيا فسألنها : يا جدتاه ماذا نفعل نحن النساء لنكون من أهل النجاة ؟

قالت عليها السلام : واظبن على سنة امور فتكنَّ من أهل النجاة .

وغفلت عن سؤالها ما هي تلك الأكمور السنة واستيقظت من نومي ، فقل لي أنت ما هي هذه الأمور السنة .

( المؤلف) فخسطر ببالي الآ واجبسات المبرأة وشسروط قبول بيعنهنّ لـرسول الله (ص) قمد ذكرت في القرآن الكريم في أواخبر سورة الممتحنة ، فراجعت الآية ١٢ منها فوجدت فيها سته وصايا وشروط فنلوتها على العلوية وقلف لها: اعتقدان مراد الصديقة الكبرئ هو هذه الأمور السنة . وأنقل هنا الآية الكريمة المذكورة ليعرف النساء واجباتهن:

تلك

﴿ يِا أَيُهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكُ الْمُؤْمَنَاتُ يَبَايِعَنْكُ عَلَى انَ لا يُشْرِكُنَ بَاللَّهُ شَيْئًا

ولا يسرقن

ولا يزنين

ولا يقتلن أولادهن

ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنَ وأرجلهنَ

ولا يعصينك في معروف

فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إن الله غفور رحيم﴾ .



الورع النقي د الشيخ محمد الانصاري ، القاطن في رأس جبل د داراب ، نقل قصة فقال : تشرفت بزيارة كريلاه في العام ١٣٧٠ هـ . ق وكان ابني مريضاً وكنت قمد اصطحبته معي طلباً لشفائه وفي يوم الأربعين ( ٢٠ صفر) خدمت مع ولدي إلى شاطىء نهر الفرات لنغسل غسل الزيارة ، فولجت مع ولدي في زاوية من النهر وشرعنا بالغسل ، وبينما أنا كذلك إذ رأيت الماء قد أخذ ولين وقد ابتعد عني ولم أعد أرى منه سوى رأسه ولم أكن أقوى على السباحة ولم يكن هناك أحد لينجيه فتوجهت إلى الله بقلب خاضع وأقسمت على الله يعن سيد الشهداء طالباً منه إنقاذ ولدي حتى رأيته يعود إلى فأمسكت بيده وأخرجته من الماء وسأته عما جرى له فقال لي : لم أر أحداً لكني أحسست

فسجدت وشكرت الله على إجابته دعائي .



و الشيخ محمد المذكور قال لي أيضاً : في نفس سفري ذاك تشرفت برايزوا سامراء (مرقد الهادي والعسكري (ع)) وعندما هممت التشرف بالنزول السرداب المقدس ( الذي اختفى منه الحجة الغائب (عج)) كان قند حل العروب ولم أكن قد صليت العسلاء الواجبة فرأيت المسجد المتصل بساب السرداب وقد اقيمت فيه صلاة العشاء جماعة ولم أكن أعلم أن المصلين من المسجد فرشوت بالعسلاة والسجود على التربة الطاهرة للحسين (ع) ، ولما انتهت صلاة الجماعة مروا أمامي وكانوا يُحمقون على يغضب ويسمعوني كلمات مشينة ، فعلمت أني أخطأت ولم أقفهم بعدم أن خرجوا جميعاً اطفوا كل الأضواء وأغلقوا الباب علي وولدي فاستخت وصرخت: إني غريب وأنا زاتر لكنهم لم يعبؤا بي ، فأصابتي وولدي خالة من الاضطراب العجب والوحشة وكنت أتصور أنهم سيتناوننا ، فأجهشنا بالبكاء وتوسئنا إلى الله بالحجة بن الحسن (عج) طالبين منه تعالى أن

فإذا بولدي الذي كان يتضرع قرب الحائط يقول لي : أبتاه تعالَ وجدت

طريقاً فقد ارتفع قسم من الحائط قرب الباب . فنظرت فوجدت عصود الحائط قد ارتفع عن الارض مسافة تكفي للخروج من تحتها بسهولة ، فخرجت وولدي من تحتها ولما خرجنا عاد العمود إلى حالته السابقة وسلد الطريق ، فشكرت الله .

وفي اليوم التالي أتيت إلى نفس المكان، فلم أجد أي أثر وعلامة لتحرك العمود حتى انه لم يكن في الحائط ثقب بمقدار إبرة.



و السيد الجليل علي نقي الكشميري » إن صاحب الكرامات الباهرة و السيد مرتضى الكشميري » قال : سمعت من الفاضل و السيد عباس اللادي » قوله : أثناء مجاورتي لباب مدينة العلم في النجف الأشرق طلباً لتحصيل العلوم الدينية ، وفي عصر أحد أيام شهر رحضان البيارك أشتريت علماماً للإفطار ووضعته في غرفتي وخرجت منها واقفلت بابها وذهبت لأداء صلايي المغرب بوالعفاء ، وبعد مغمي شيء من الليل علت إلى المدرسة للإفطار ، وعندما أطراف المدرسة وسألت عنه الطلاب الذين كانوا في المدرسة فقام أجده أطراف المدرسة وسألت عنه الطلاب الذين كانوا في المدرسة فقام أجده وتنجية لشدة جوعي وعجزي عن حل المشكلة اضطربت وخرجت من الممدرسة والحرم المطهر ، فصادفت في طريقي حائزاً أبحث في الطريق بين المدرسة والحرم المطهر ، فصادفت في طريقي معي إلى المسدرسة وأمام باب غرفتي قال لي : يقولون انه من يعرف إسم أم النبي موسى (ع) ويتطلق به على قفل مغلق فإنه يفتح ، فهل جدتنا فاطمة الزهراء (ع) أتل منها ، ثم وضع يده على القفل ونادى : يا فاطمة ، فاتفع القفل .



ونقل « السيد الكشميري » المذكور عن « السيد علم الهدئ الملايري » قوله : عندما كنت مقيماً في النجف الأشرف لتحصيل العلوم الدينية كنت أعيش ضغفاً وضيقاً في أمور معيشي حتى اني في أحد الايام لم اكن أملك ما أؤمن به خبز وطعام عيالي ، فخرجت من البيت متحيراً ودخلت السوق وقفعته من أوله وحتى آخره عدة سرات دون أن أبلغ أحداً بحالي، ثم قلت لنفسي لا ينبغي لمي تكرار العبور من السسوق هكذا ، فخرجت من السوق ودخلت زقاةً حتى إذا تكرار العبور من اللسوق هكذا ، فخرجت من السوق ودخلت زقاةً حتى إذا وصلت قرب بيت « العاج معيد» صادفت « السيد مرتضى الكشميري » فابتدرني قائلا : فكيف بل وقد كان جذك أمير الموضين (ع) ياكل خيز الشعير وبعض الأحيان كان يمر عليه يومان وليس عنده شيء ، وحداثي عن بعض ما عانه أمير المؤمنين (ع) ثم واساني وقال لي : إصبر فستضرج حتماً ولا بد من المعاناة في النجف ، ووضع عدة فلوس ( الوحدة المالية آنذاك ) في جبيي وقال لي : لا تعذها ولا تخبر أحداً بها وأصرف منها ما نشاء ، ثم ذهب .

فقدمت إلى السوق واشتريت بذلك المال خبـزأ وطعامًا وذهبت به إلى المنزل وهكذا الحال لعدة أيـام ، ثم قلت في نفسي لطالمـا ان هذا المــال لا ينتهي وكلما وضعت يدي في جيبي أجد مالًا فمن الأفضل أن أوسع على عيالي فاشتريت في ذلك اليوم لحماً ، فقالت لي زوجتي : يبدو أنه فرّج عنك ؟

فقلت : نعم .

قالت : إذن فاشتري لنا مقداراً من القماش لنلبسه .

فذهبت إلى السوق واشتريت من بائع القماش ما طلبته زوجني ووضعت يدي في جيبي وأخرجت مبلغاً منه ووضعته أمام البائع وقلت له: خذ ثمن القماش الاكمل الباقي ، فعد المبلغ فوجده مطابقاً للثمن .

وهكذا كان حالي طوال سنة أصوف من ذلك المال ما يلزمني ولم أطلع أحداً على الأمر إلى أن نزعت ملابسي في أحد الأيام لفسلها وفسيت أن أخرج المال من جيبي وخرجت من المنزل وعند غسل الملابس وضع أحد أولادي يلم في جيب ملابسي وأخذ المبلغ وصرفه في ذلك اليوم وانتهى .

\* \* \*

لا يخفى أن حصول البركة في الشيء أمر ، وعدم نقصانه مهما صوف هنه يقدرة الله أمر آخر ، وكلاهما أمر ممكن وواقع وعليه شواهد كثيرة ذكرت في الكتب ونقلها هنا يتنافى مع وضع هذا الكتاب لذا يمكنك الرجوع إلى كتاب و الكلمة الطبية ، للشيخ النوري وكتاب ، دار السلام » .

وكذلك فإن كرامات العالم الرباني المرحوم و السيد مرتضى الكشميري ، وتشرفه بخدمة الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف موضع قبول وتصديق معظم أهل العلم في النجف الأشرف .



ونقل « السيد الكشميري » المذكور أيضاً عن « الشيخ حسين الحلاوي » تلميذ العالم الرباني « السيد مرتضى الكشميري » قوله : كنت أنوي الزواج من كريمة « السيد محسن العاملي » فقصدت أستاذي السيد للاستخارة على الأمر وقبل أن اطلعه على نيتي طلبت منه الاستخارة لي ، فتأمل قلبيلاً ثم قال : لا أحبّ زواج العلوية بغير العلوي .

ولأنه إبتدرني بكلامه هذا فصرفت نظري عن الإستخارة على الأمر .



الثقة الفاضل و الشيخ محمد تقي اللاري الذي أقام عدة سنوات في النجف الأشرف نقل في فقال: وبينما كنت جالساً في أحد الأيام عند باب دكان صعيبي في يبيع القماش بكربلاه إذ وقع نظري على قطعة نقد ذهبية دون ان يلتف لها المارون ، فتوجهت نحوها دون أن أخير أحداً وملدت يلدي لأخلهما يلتف لها المارون ، فتوجهت نحوها دون أن أخير أحداً وملدت يلدي لأخلهما ويُخلست مكاني دون أن يعلم أحد بما فعلت ، فنظرت مرة أخرى فرأيتها قطعة نقد ذهبية فدقت النظر فيها كثيراً وحدقت حتى استيقت منها وتحركت ثانية نحوها ولما أردت تناولها عدت فوجدتها سائل مخاط جاف فنعمت من فعلتي نحوها ولما أردت تناولها عدت فوجدتها سائل مخاط جاف فنعمت من فعلتي أنشرك من مكاني هذه المرة ويقيت أنظر إليها فرأيتها قطعة نقد ذهبية لكتي لم تشرك مكاني هذه المرة ويقيت أنظر إليها بحيرة فرأيت سيداً محترماً من أهل فتناولها فوراً ووضعها في جيده وذهب ، فاسرعت نحوه وسائلته عن الأمر وعن القطعة الذهبية فقال لي : رزقني الله اليوم مولوفاً جديداً ولم أكن أملك مصروف بيقي فذهبت إلى فلان واقترضت منه هذه القطعة ، ثم ذهبت الى السوق لأشتري

فاصبح كلدي النساء ، فاكملت ارضاع مولودي وارتحت من هذه الغصة وهكذا كان الحال حتى بلغنا الكاظمين ( عليهما السلام ) وسامراء ثم كربلاء ، وبعد دخول كربلاء وضمت ثدي في فم الطفل فلم يهدأ فنظرت إلى ثديبي فلم أجد فيه أثراً للحليب وعاد إلى وضعه السابق جافاً من أي رطوبة ، فعلمت أن الله فرّج عتي قبل دخول كربلاء لأنه لم يكن لي حيلة سوى ذلك والأن وقد حللت في كربلاء مرتز المؤمنين الشيعة ومحل إقامتي فاصبح إيجاد مرضعة أمراً ممكنًا، فبحثت عن مرضعة فوجدت مرضعة عفيفة وعقدت عليها وشكرت لله .

the my the man thing the to.

ذلك العمل عادة لتلك المعزاة .

\*\*\*

نعم فخالق العالم إذا أراد لمخلوقه البقاء فإنه يؤمن له سبب بقائه أي رزقه وبما أن معدة المولود لا تستطيع هضم طعام سوى الحليب ، لذلك فإنه تعالى خلق الحليب في ثدي الأم وسخر الأم لتضع ثديها في فم الطفل وألهم الطفل تكوينياً لمص الثدي ليصل الحليب إلى المعدة .

ونفس الرب الذي سخر الأم لإيصال رزقه للطفل هو نفسه الـذي سخر هذا الحيوان لايصال رزق ذلك الطفل الذي فقد طريقه العـادي للاســـرزاق ، وليس ذلك عجيباً لأن كليهما متساويان في جهاز الخلق والقدرة الإلهية .

كما نقل « العراقي » في كتابه « دار السلام » قصة أعجب من هذه أسردها لك هنا لزيادة البصيرة :

سيد محترم جاور كريلاء نقل هذه القصة فقال: خرجت من وطني مع
عيالي بقصد زيارة كريلاء وعندما بلغت مدينة و خانقين و شمالي العراق قيام
عمال الروم ( بيدو انهم البريطانيون ) بوضعنا تحت الحجز والمراقبة الصحية
بسبب بروز مرض معدلي في بعض بيلاد إيران ، وكانت زوجتي حاملاً ،
ووضعت مولوهما هناك ، وبعد عدة إيام مانت زوجتي ويقي الطفل دون
مرضعة ، وبعد الفراغ من دفنها ذهبت في طلب مرضعة له فلم أوفق ، فقد كنا
في محل إقامة أغلب اهله من المحالفين والنواصب فامتنموا عن تأمين من
ليرضعه ، ثم ان عمال الروم كانوا يصانعون من للدخول إلى محل الإقامة أو
الخروج منه ، ولما كان الطفل لا بهدا بغير الذي لذا المصطررت أن أعم ثديم
في فمه فهدأ وانشخل بمصة فلاحظت أن شيئاً يجري من فعه إلى حلقومه
فتحجت واخرجت ثدي من فعه فوجدت قطرة حليب على ثدي يالحليب
الفدرة الكاملة لله الرازق وبركات سيد الشهداء (ع) التي ملات ثدي بالحليب



قبل عدة مسنوات قضيت ( المؤلف ) عدة أيام في قرية ، فيروزآباد ، وكنت في مرتل و الحجاج خليل والحاج عبد الجليل ، اللذين كانا من الأخيار فنقلا لي مدا القصة : في هذه الأيام وفي نفس القرية وضمت زوجة راع فقير حملها وماتت ، و ما كان للراعي الصحكين سبيل للميش سموى الذهاب إلى الصول ورغي الغنم والماعز وليس باستطاعته استيجار مرض مقد ومربية لمولوده للذلك اضطر إلى لف مولوده بالقماش واخذه معه إلى الرعي ، فوضعه تحت شجرة وذهب بغنمه وماعزه إلى الجبل ، وهو هناك تذكر مولوده واحتمل ان يكون لقمات من الجموع والبكاه فعاد إليه مسرعاً وعنما اقترب منه وجد واحدة من الماعز قد عادت من الرعي وفرجت قدمها وانحنت فوق الطفل إلى أن بلغ ثديها فم الطفل ، فاقترب فوجد الطفل هادناً وشتذاذ بالرضاعة من ثدي الماعز وهي الماعز وهي

وبعد ذلك كمان كلما ارتفع صوت بكاء الطفل تركت الماغز الرعي وتوجهت نحوه وارضعته بنفس الأسلوب حتى تشبعه ثم تعود الرعي حتى أصبح

## ﴿ يُشِّتُ اللَّهُ الذينَ آمنوا بالقول ِ الشابتِ في الحياةِ الدنياوفي الآخرة ﴿ (١).

وفي « تفسير العباشي » نقل عن الإمام الصادق (ع) انه قال ما معناه : في ساعة موت أحياتنا يعضرهم الشيطان ويأتيم عن يعينهم وعن شمالهم ليسلب عنهم ايمانهم لكن الله يمنعه عن ذلك كما قال (ويثبتُ اللهُ المذينُ آمنوا بالقول السابتِ في الحياة الدنيا وفي الأخرة) (ال

وقد وردت روايات كثيرة في هذا المجال وقد لاحظنا في القصتين الماضيتين العون والنجاة من شر الشيطان ، ونظائر ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>١)سورة إبراهيم ، الأبة: ٢٧ . (٢)سورة إبراهيم ، الأية: ٢٧ .

اقترفتموهما وتجارةً تخشون كسادهما ومساكن ترضونهما أحبُّ البكمُ من الله ورمسوله وجهما دِفي سبيله فتر يَمسواحتي بأني اللهُ بسأمره واللهُ لابهدي القمعُ الفاسليني) ("

وباغتصار يجب أن نعلم أن من كان ميله القلبي للشهرات النفسانية والامور الدنيوية الفائية أشد من حبه لله وللرسول وللإمام وللامور الأنتروية الباقية فإنه في خطر شديد أي أنه سيمر في امتحانات غالباً ما يبع فيها دينه بدنياه ، وإذا ما قضى مدة حياته بسلامة فإنه سيقع في الساعة الأخيرة من عمره في خطر تسلط الشياطين عليه كما مر في القصة التي نقلناها لك إلا إذا أعانه الفضل واللطف الإلهي وأخذ بيده في مواقع الخطر وليس هناك من وسيلة إلا التضرع والالتجاء إلى الخالق ليحفظ له إيمانه » .

وكما قال الإمام الصادق (ع) : « فإذا دعا وألحّ مات على الإيمان  $^{(Y)}$  .

وأما الرجاء: فعليه أن يعلم أن من أمن بالله صادقاً مخلصاً واستيقن من محمداً وآله صلى الله عليه وآله هم أولياء الله وحججه وهم الواسطة لإيصال وحي الله وأحبهم في نفسه وقلبه وصلق بالأخرة واستيقن من انها أهم من الذلانيا، وأحب بلوغ الجنة وجوار محمد وآله صلوات الله عليه وآله وأحب لقاء لله وتمنى كل ذلك بحيث استقر هذا الإيمان والحب في قلبه بحيث نتج له عن عمره ولم يخسره فإنه سيأمن من تسلط الشياطين وهجومهم عليه، فقد وعد الله عبد المواتين باعائنهم فقال:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْضِيعُ إِيمَانَكُمْ إِنْ اللَّهِ بِـالنَّاسِ لِـرَوْوفُ رَحْيَمُ﴾(٣) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية: ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) كتاب و اصول الكافي ، كتاب الإيمان والكفر.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ١٤٣ .

فقال أمير المؤمنين (ع) : يا رُسول الله وذلك في سلامة من ديني ؟ فقال (ص) : في سلامة من دينك .

نعلم من ذلك انه إذا كان الإنسان في سلامة من دينه فمهما حدث له فهو سهل عليه حتى ذهاب نفسه .

\* \* \*

وكذلك أبو الفضل العباس بن علي (ع) في يوم عاشوراء بعد ان قطموا يده اليمنى عن جسده نراه يرتجز :

واقة إن قسطمت من والمسيني انسي أحدامي أبنداً عن دينسي وعن إسام صنادق السيقيين نجل النبي النظاهر الأمين وعندما قطعوا يده السرى عن جنده نراه يرتجز أيضاً ويقول:

يا نفس لا تخشي من الكفار وابـشــري بـجــــــة الـجـبـادٍ مـع الـنبـي الســيــد الـمختــار قــد قــطعــوا ببغيـهم يـــــاري فأصلهم يا ربِّ حرّ النار

الخلاصة هي أن كل ما يلحق بالإنسان من الحرمان والضرر والعذاب بل حتى فقدان النفس لا يساوي ذلك شيئاً في مقابل دينه وعلاقت. القلبية مع ربه ووسوله وإمامه وآخرته وإذا لم يكن كذلك فمعنى ذلك أن إيمانه غير سليم .

وعن الإمام الصادق.(ع) : ﴿ لا يمحض رجلُ الإيمان بالله حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله وماله ومن الناس كلهم ﴾ .

وعن النبي (ص) : « والـذي نفسي بيده لا يؤمنن عبـد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبريه وأهله وولده والناس أجمعين » .

 في زاوية الغرفة وأمر بفتحه ، وأنوا له بورقة كانت فيه فأخدها ومرّقها ، فلما سألوه عن ذلك قال : كنت قد أقرضت شخصاً مبلغ (٥) توامين وأخدفت منه وصلاً بذلك ، فكنت كلما طلبتم مني قول و وأشهد أن الأثمة الأبرار » كنت أرى رجلًا عجوزاً واقفاً عند الصندوق والموصل بيده ويقول لي : إذا نطقت بهذه الشهادة فسأمرق هذا الوصل . ولشدة حيى لهذا الوصل كنت امتنع عن النطق بهذه الشهادة ، حتى منّ الله علي بالشفاء مزقت الوصل بيدي حتى لا يبقى عندى مان من نطق الشهادة .

\*\*\*

على القارىء العزيز عند سماع هذه القصة أن يعيش حالتي الخوف والرجاء معاً .

أما الخوف: فعليه أن يخاف من وجود حب الدنيا والتعلق بالامور الفائية في قلبه فيجد بـ للك الشياطين سبيلاً إليه ويتسلطون عليه حيث انه لا سبيل للشياطين على البشر إلا بواسطة ما يتعلق قلبه به ، إذن فيجب ان يخلو القلب من حب الدنيا أو على الأقل أن يكون حب الله ورسوله والأثمة والآخرة أشمد يحيث يمكنه ذلك من صرف الشظر عن التعلق الدنيوي وعدم التخلي عن العلاقات الإلهية وعليه أن يعز دينه أكثر من ماله وأولاده وسائر علاقته الدنيوية بحيث يكون حاضراً لفدائها جميعاً من أجل دينه وإن لا يكون في قلبه إهتصام شعره ، أكثر من دينه .

في آخر الخطبة التي أنشأها رسول الله (ص) في فضيلة شهر رمضان المبارك ، ونظها و الشيخ الصدوق ، في كتابه وعبون الأخبار ، وذكر فيها أن رسول الله (ص) بكى فيها فسأله أمير المؤمنين (ع) عن سبب بكاله فقال (ص) ما معناه : أبكي لما يصيبك في هذا الشهر من المصائب وكأني بك وأنت تصلي فيضربك أشقى الخلق ضربة على هامتك حتى تخضب لحيتك من تلك الضربة . ثلاث حلقات ضخمة كتب على الحلقة الأولى « لا إله إلا الله » وعلى الحلقة الثانية و محمد رسول الله » وكنب على الحلقة الثالثة و علي ولي الله » ، وكانت الحلقة الثالثة بيد غول بشيطاني الحلقة الأولى بيدي والحلقة الثانية في الوسط والحلقة الثالثة بيد غول شيطاني مرعب ، وفي يده الأخرى كبس أحست أن كل مالي وأملاكي في ذلك الكبس ، فعندا لفتني الشهادة وردت « لا إله إلا الله » و و محمد رسول الله » وعندا هممت بترديد جملة و علي ولي الله » أبعد ذلك الغول الشيطاني جلقات الزيتي وعالم الله إلى الله على أموالك على وحسابك البنكي الموجود في هذا الكبس ، ولخوفي أن يسلبني كل أملاكي لم وحسابك البنكي الموجود في هذا الكبس ، ولخوفي أن يسلبني كل أملاكي لم أتفها وبيده الن القبل أسليد احافظ على الزنجير وضع يقدمه والرعب والهلع الشديد احافظ على الزنجير وضع يقدمه يد ذلك الموجود المحفيف فصرة يضع قدمه المباركة على الزنجير وعمله ، ولم أع بعد ذلك شيئاً إلى أن فتحت عين الحجد نفسي غادقاً بالعرق في فراش المرض .

\*\*\*

لهذه القصة نظائر أخرى سمعتها من أهل الثقة حول أشخاص ظهر في آخر أمارهم تعلقهم بدينهم وإيمانهم ، بل آخر أعمارهم تعلقهم بدينهم وإيمانهم ، بل ماتوا على إنكار الدين والإيمان والنفرة منه ، ونقل تلك القصص غير لازم ويوجب طول الكلام .

كما نقلت الكتب المعتبرة قصصاً في هذا المجال ننقل لكم خلاصة واحدة منها جاءت في كتاب و منتخب التواريخ ۽ الباب ١٤ القصة ٢ :

أحمد أهل العلم عند احتضاره قرؤا له دعاء و العديلة ، وعندما بلغ القارى، جملة و وأشهد أن الائمة الابرار ، عندها قال المحتضر : هذا أول الكلام . أي انه يرفض ذلك ، فأعادوا تلقينه ذلك ثلاث مرات وهو يرد بنفس الحواب . ثم بعد لحظة ابتراً جسمه بالعرق وفتع عينيه وأشار بيده إلى صندوق



السيد و منوشهر الموريسي ، سلمه الله تعالى نقىل لي قصة طويلة أسرد لكم فيما يلي نعلاصتها : عندما كنت مشغولاً بالتدريس في قرية و أسير ، يضاحية و لا إلساسة ، أحمد ، مرضاً شديداً بضاحية و لا إلما الشهاء وجعله يحتضر فلفنته الشهادة ، وكان الشاب يردد الكلمة الطبية و لا إله إلا الله ، يصعوبة وكذا جملة و محمد رسول الله (ص) ، ، لكنه لا يلفظ جملة و علي ولي الله ، ، وبعد الاصرار عليه أشار برأسه انه لا يقولها ثم قال بلسانه لن أقولها ، ثم غلى وني عنه من كان حوله وبغي غي حالته تلك لعدة أيام . إلى ان نقلوه إلى مدينة و شيراز » لمعالجته في المستشفى ، وبعد عدة أيام تحسنت حاله وخرج من المستشفى .

ذهبت لزياريته وسألته : عندما كنت ألقنك الشهادة لم كنت تمتنع عن قول و علي ولي الله ۽ ؟

وبعد سماعه لسؤالي هذا اصابته رعشة وحالة خوف وهلع وعض على شفته وقال : عندما كنت تلقنني الشهادة رأيت أن الشهادة على شكل زنجير فيه ويطلب منه الإذن في ذلك فيأذن له بنفس المبلغ شهورياً الذي رأى المحجة (عج) في السنام يأذن له به ، فيتذكر منامه الذي كان قد رأه منذ عدة سنوات ويعلم اله تحقق بكامله إلا ان « البروجردي » كان محل « الحجة (عج) » .

\* \* \*

يعلم من هذه القصة ان على المسلمين الشيعة في زمانغيبة الإمام (هج) أن يعرفوا منزلة الفقيه العادل وان يعلموا أنه نائب إمامهم وأن يقلرّوه وان يرجعوا إليه في معرفة الواجبات الشرعية والأحكام الإلهية ، وأن يدركوا أن حكمه حكم الإمام (مح).

وقد جاء في قصة « الحاج علي البغدادي » المذكورة في كتاب « مفاتيج الجنان » أن الحجة (عج) قال للحاج علي عن مراجع النجف الأشرف أنذاك ( الشيخ مرتضى الانصاري والشيخ محمد حسين الكاظمي والشيخ محمد حسن الشروقي ) أفهم وكلائي وما أوصلته لهم من حقى فقد قبلته .



نقل عن و الشيخ محمد النهاوندي ، انه رأى في عالم الرؤيا أنه تشرف بزيارة المشهد الرضوي المقدس ولمه دخل الحرم إلى جانب الرأس الشريف رأى الإمام الحجة ابن الحسن (ع) فيخطر في ذهته أنه من الأفضل أن يأخذ الإذن والإجازة ( التي كان قد أخذها من مراجع التقليد في التصرف بسهم الإمام من الخمس) من الإمام مباشرة ، فيتقدم نحوه ويقبل يده المباركة ويسأله : إلى أي حد تسمح لي التصرف في سهمك ؟ فقال (عج) : المبلغ الفلاني شهرياً .

وبعد عدة أعوام تشرف و الشيخ محمد النهاوندي ۽ بزيارة مشهد المقدسة ( وكان آنذاك و آية الله البروجردي ۽ موجوداً هناك أيضاً ) وفي أحد الايام دخل و الشيخ محمد ۽ إلى الحرم وتوجه إلى جانب الراس فوجه و آية الله البروجردي ( ) جالساً في نفس المكان الذي كان قد رأى في منامه الحجة ( مع ) جالساً في فيخطر في ذهنه انه كان قد أخذ من معظم المراجع إذناً بالتصرف في سهم الإمام ولاياس أن يأخذ الإذن من و البروجردي ۽ أيضاً ، فيتقدم نحوه ( ) البروجردي ؛ أيضاً ، فيتقدم نحوه ( ) البروجردي ; وَعِم السلمين ومرجمهم أغذاك ( المترجم ) .

أبي ، فلما وضعته على ظهر الحمار بكت والدتي وقالت لي خذني معك كذلكِ فقد لا أعيش حتى الاسبوع القادم .

فقلت لها : الجو بارد والمطر يهطل ويصعب عليَّ أخذك معي

وبعد إصرار اضطررت لنقل والدي على الحمار ونقل والدني على ظهري واستطعت ايصالهما إلى الحرم بمشقة بالغة ، ولما دخلت إلى الحرم بثلك الحال مع والديّ وأيت سيد الشهداء (ع) فسلمت عليه فتيسم في وجهي وأجاني ، ومذذاك وأنا أتشرف كل ليلة جمعة بزيارته وأراه ويجيني مبتسماً .

من هذه القصة نعلم ان ما يقربنا إلى أنمة الدين ويرضيهم عنا هو صدقنا وإخلاصنا ومحبتنا وخدمتنا لاهل الإيمان وخاصة الوالدين وخاصة منهم زوار قبر حضرة أبي عبدالله الحسين صلوات الله عليه .



يعض الثقاة من أهل العلم في النجف الأشرف نقلوا عن العالم الزاهد و الشيخ حسين مشكور » . قوله : في عالم الرؤيا رأيت أني في الحرم المطهر لسيد الشهداء (ع) فدخل شاب عربي من البدو إلى الحرم وتبسم وهو يسلم على سيد الشهداء (ع) وأجابه الإمام وهو يتبسم أيضاً .

وفي اللبلة القادمة وكانت ليلة الجمعة ذهبت إلى الحرم المطهر وتوقفت في زاوية منه فرايت نفس الشاب العربي البدوي الذي كنت رأيته في المنام وقد دخل الحرم فلما وصل أمام الضريح المقدس رأيته يبتسم ويسلم على سيد الشهداء (ع) ، لكني لم أر سيد الشهداء (ع) ، فواقبت ذلك العربي إلى أن خرج من الحرم فنبعته وسألته عن سبب تبسمه للإمام (ع) وقصصت عليه رؤياي وقلت له : ماذا فعلت حتى يجيبك الإمام (ع) بتبسّم ؟

فقال : كان لي أب وأم عجوزان ونسكن على بعد عدة فراسخ من كويلاه وكنت آتى في كل ليلة جمعة للزيارة وأحضر معي في أسبوع والمدي وفي الاسبوع الاخروالمدتي وأنقلهما على الحمار، وفي ليلة من ليالي الجمعة كان دور بعض حاجياتي ، ولما أردت صرف القطعة لم أجـدها ، فعلمت انهـا ضاعت فعدت من نفس مسير عبوري بحثاً عنها إلى أنّ وجدتها .

\* \* \*

الهدف من نقل هذه القصة هو أن يعلم القارىء العزيز أن الله رب ومدبر الحثوون لا يغفل حتى للحظة عن إدارة أمور عباده الكبيرة والصغيرة ، فسرى في هذه القصة كيف شبه قطعة النقد الذهبية للشيخ لئلا يأخذها ، لأنه لـو إخذها وذهب لأنى السيد المسكين ولم يجدها ولوقع في ضائقة أشد .

اذن فعلى الإنسان الموحد أن يجعل توكله واعتماده في كل الأحوال على ربه وهو نعم الوكيل .



الثقة الفاضل والمخلص لأهل بيت العصمة والطهارة والنيوة والشيخ محمد حسن المولوي القندهاري ، الذي قضى عدة سنوات في الوعظ والإرشاد في و افغانستان ، و و الهند ، ثم أقام عشر سنوات تقريباً في و النجف الأشرف ، وهو معروف بين عموم أهل العلم بالثقة والاحترام نقل هذه القصة فقال :

تحركت قافلة الزائرين من منطقة و هزار جات ؛ بمضاطعة و قندهار في المغانستان ؟ متجهة نحو و خراسان ؟ لزيارة مشهد الإمام الرضا (ع) وباقي العبات المقدسة . وكان في القافلة رجل مع زوجته وهي خامل فوضعت حملها وسط الطريق ، ثم ماتت ، فدفنها زوجها ثم ترك مولوده في الصحواء وخاطب الله قائلاً: ألهى : خذ الطفل أيضاً كما أخذت أمه. ثم تحرك مع القافلة للزيارة ، وبعد عدة أشهر عادت القافلة من الزيارة ، ولم وصلوا إلى نفس المكان ذهب الرجل نحو قبر زوجته وانشغل بقراءة القرآن الكريم على قبرها ، وبينما هوكذلك إذ به يسمع صوت طفل خلف حائط منخفض ، ذهب إليه وتأمل فيه متعجباً فوجد الطفل فنسه طفل خلف حائط منخفض ، ذهب إليه وتأمل فيه متعجباً فوجد الطفل ولما

أحس الطفل بها التفت اليها كالنفاتة الطفل عندما يسمع صوت أمه ، فاقتربت الذئية منه وفرجت عن قدميها وأناخت فوق الطفل وأرضعته ، وقد شاهد ذلك المشهد العجيب جميع أهل القافلة فلم يصد الأب يده إلى إبنه وبقي مشغولاً بعمله في القافلة ، وخلال البوم والليلة التي قضاهما أهل القافلة هناك كانت الذئية كل عدة ساعات تأتي إلى الطفل وترضعه ، وكلما أراد الأب أخذ طفله كان ينزعج الطفل من ذلك ، حتى إذا تحركت القافلة أخذ طفله وذهب به ، فأنت الذئية إلى المكان الذي كان الطفل فيه ووقفت مدة هناك تنظر إلى القافلة بحسرة ، حتى ان بعض أهل القافلة أوا الدموع تسيل من عنيها .



ونقل « المولوي » المذكور أيضاً فقال : في العام الذي حل به الوباء على محافظة « قندهار » كان هناك شخص يدعى « محمد جمعة » وكان كبير المحلة ومختارها وشجاعاً و جريناً » وكان يذهب في الليالي إلى المقبرة وحيداً ليحفر القبرو ويهيئهالاستقبال الجنائز ، وفي أحد الايام أتى إلى عم والدتي « الميرزا علي جوهر » وشكا له قائلاً : عندما أحفر القبور في الليل أرئ حواناً مغطى جلده بالشعر الكنيف ، ولا يشبه أي حيوان آخر ، وما أن أراه حتى يختفي عن نظري .

وفي تلك الليلة ذهب « المبرزا علي جوهر » مع عدة أشخاص بموققة « محمد جمعة » إلى المقبرة ، وكمن كلَّ منهم لذلك الحيوان في زاوية ما ، وبقي « العبرزا » مع « محمد جمعة » الذي شرع كمادته بحضر القبور ، فظهر ذلك الحيوان ، فصرخ « العبرزا علي جوهر » : أن اقبضوا عليه ، فاختفى الحيوان في فتحة قبر ، فلحقوا به ونشوا القبر فرجدوا أن أحد الأحجار المستعملة كفطاء للحد ناقصة ، فأترا بمصباح ونظروا في اللحد فوجدوا فيه جسد امرأة وقد أصبح هيكلاً إلا ثلبياً فيه كان لا يزال حياً بلحمه ، وتسيل منه قطرات الحليب ، ففتشوا عن ذلك الحيوان فلم يجدلوه ، فاضطروا إلى رفع باقي الاحجار عن اللحد ، وتلاش بذلك جسد المرأة ، وسمعوا صوت الحيوان نفسه بلهث ، فنظروا باتجاه الصوت فوجدوا في انتهاء اللحد ثقياً وقد اختياً الحيوان داخله ، فناطرا فيه جيداً فوجدوه طفل إنسان يبدو ان عمره يقارب الاربع سنوات ، فسحيوه فوجدوه قرياً نسبياً ، وأخرجوه من القبر يعناء وهو يصنف ، وفهبوا به إلى المدينة وأعطوه بعض الحلوى لاسكاته ، ومي ويشي حتى الشهر الأول من إخراجه يزعج الجيران بصوت بكائه وصراخه حزناً على فراق القبر وأمه .

وكان كلما مصّ سبابة يده أو ضغط عليها أحد غيره يخرج منها الحليب ، وكان الله قد منّ عليه بندي أمه لإرضاعه وبالرضاعة من سبابته كذلك .

وبعد شهر اعتاد على حياة المدينة واستأنس بها وكان قد تعلم لفظ كلمة و قندو ، فقط ، لذا فإنه عرف بهذا الإسم ، وبقي حياً حتى بلغ ٢٥ عاماً من عمره ومات بعدها عندما كان عمري ثلاث سنوات . وقد كانت قصته شائعة بين مااال



ونقل « المولوي » المذكور هذه القصة أيضاً فقال : وقع زلزال قبل ثلاثين عاماً تقريباً في منطقة « كويته » بمحافظة « بلوشستان » التي تقع في « باكستان » حالياً ، فلمتر الزلزال المنطقة كلها وهلك بسببه ( ٧٥٠٠٠ ) شخص تقريباً ، وكانت إينة الميسرزا «محمدشريف محمد تقي » المسماة بـ « حميراء » وكان عمرها ستة أشهر موجودة في سريرها .

وبعد مضي سبعة أيام على الزلزال أصدرت حكومة بريطانيا ( التي كانت تسيطرعلى المنطقة آنذاك أوراراًباحراق جميع أجسادموتى النزلزال في مكان واحد من مسلمين وهندوس وسائر الاديان .

فطلبت والدة وحميراء » وإسمها « زمرد رجب علي » من زوجها منوسلة به أن يذهب إلى مكان بيتهما لباتي بجسد ابنتهما لئلا تحرق مع الهندوس في مكان واحد .

فذهب زوجها وبحث بين انقاض بيته فوجد قضيبين من الحديد قد التويا على شكل قوس فوق سريرها ومنعا السقف من السقوط على الطفلة ، وفي فمها قطعة حجر طيني تمصّها ، وقد اصيبت بجرح في جبينها إثر سقوط ذلك الحجر عليها .

وما زالت تلك الفتاة حية ، وهمي من أقاربنا ، ومازال أثر ذلك الجرح باديًّا بينها .

中中中



ونقل « المولوي » المذكور هذه القصة أيضاً فقال : في مدينة ، قندهار » كان هناك أحد الاشخاص يدعى « محب علي » وكانت محبة أمير المؤمنين (ع) تمالاً قلبه وتحيط به ، حتى أنه كان قد بلغ درجة العشق له ، بحيث أنه كان كلما قبل له : بها محب علي تيقظ لعلي ، كان يخرج عن حاله الطبيعي وتجري الدموع من مآقيه دون إرادة .

ولما توفي ونقل إلى محل غسل الموتى كان أصدقاؤه معه وكانوا يبكون عليه ، فصرخ أحد أصدقائه به متأثراً بموته : يا محب علي تيقظ لعلي . فوفع ه محب علي » يمده وجعلها على صدره بهدوه . ولما انتشر الخبر حضر المسلمون الشيعة إلى المكان جماعات جماعات لرؤية ذلك ، وكانوا عندما يشاهدون تلك الحادثة تتكرر أمامهم يبكون شوقاً .

حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسائير أهـل بيت النبي عليهم السلام فريضة إلهيّة على جميع المسلمين ، وقد اعتبره القرآن الكريم أجراً للرسالة . وفي الأخبار المتواترة اعتبر من لوازم الإيمان بالله والرسول ، بل نفس الإيمان ، وله آثـار عظيمـة في الدنيـا والأخرة يمكنـك مراجعـة كتاب د بحـار الأنوار ، المجلد السابع لمعرفة هذه الحقائق .

واكتفي في هذا المقام بذكر حديث واحد نقله المحقق والمفسر الكبير للعامة في و تفسير الكشاف ، في ذيل الآية ﴿... قُلْ لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المسودة في القريل ... ﴾(١) كما نقله الإمام و الفخر الوازي ، في و التفسير الكبير ، وهو :

وعن النبي (ص) أنه قال: من مات على حبّ آل محمدٍ مات شهيداً ، الا ومن مات على حبّ آل محمدٍ مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حبّ آل محمدٍ مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حبّ آل محمدٍ مات مؤمناً مستكمل الإيمان ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد بنبرًه ملك الموت بالجبة ثم منكر ونكير ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد ينت إلى الجبة كما تزيّ العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حبّ آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجبة الا ومن مات على حبّ آل محمد فتح له في قبره مابان إلى الجبة مات على حبّ آل محمدٍ جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمدٍ مات على السنة والجماعة ، ألا ومن مات على بغض آل محمدٍ مات مكترباً بين عينيه أيس من وحمد الله ، ألا ومن مات على بغض آل محمدٍ مات كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمدٍ مات كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمدٍ مات كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمدٍ الله . والدة الجنة ه .

وباختصار فإن وجوب محبة الله والرسول وآله (ص) هو من البديهيات ، كما أن بركته بديهية أيضاً ، وما يلزم ذكره هنا هو معرفة مراتب المحبة ، وأن مرتبتها الأولى المحبة الواجبة ، لكن التمتع بأثارها العظيمة يكون حسب قموة وشدة تلك المحبة إلى أن تصل إلى مرتبة العشق .

وبعبارة أخرى فإن من كان في قلبه ذرة واحدة من المحبة الحقيقية ومات

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية : ٢٣ .

عليها فإنه لن يبقى في الهلاك الأبيدي والبعد عن الرحمة الإلهية ، وستكون عاقبته في أهل النجاة ، وسيجتمع مع محبوبيه أي محمد وآله (ص) حتى لمو بقى في العذاب أو في البعد عن الرحمة مدة ثلاثمائة ألف عام كما صرح بذلك الحديث الشريف .

ولو أن شخصاً ما يلغ المرتبة الكاملة للمحبة بأن أحبّ الله وكل ما يعرد إليه ( أي حب الرسول وآله ، وحب أهل الإيمان واليوم الاخر ) وأحاط حبه ذاك بجميع قلبه ، وخداكليه من أية نزوجه لغير الله ، وفيما للووجد مثل ذالك في قابد فإنه يكون له كذلك كحبه لزوجته وولده على أنهما أمانة ونعمة وعطاء إلهي ، وإذا أحب المال فلأنه وسيلة للتقرب إلى الله عن طريق إنفاقه في سبيل الله ، فإن مثل هذا الشخص سيتصل بمحبوبه الحقيقي منذ الساعة الأولى للموت ، ولا ينقي أمامه أي حجاب .

ويمكن القول أن الروايات التي ذكرت فيها المراتب والمدرجات والسعادات لمحبي أهل بيت النبي (ص) وشيعتهم انما تعود على من بلغ هذه المرحلة من المحبة.

« الشيخ المجلسي الأول » عليه الرحمة لمدى شرحه لهذه الجملة من « الزيارة الجامعة » : « وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة » . يقول : والأخبار بوجوب المودة متواترة ، وأقل مراتبها أن يكونوا أحب ألينا من أنفسنا ، وأقصاها العشق .

« المؤلف » وإن كان شرح « المجلسي » لهذه الجملة صحيح ومطابق للروايتين اللتين ذكرناهما في القصة الرقم (٩٠) لكن المستفاد من ظاهر الآيات القرآنية والروايات هو أنه إذا استقر الإيمان وحب الله والرسول وآله في قلب شخص وذهب من الدنياعليهما، فإن عاقبته مستكون في أهل النجاة وإن كان حيه ذاك أقل من العرتبة التي ذكرها « المجلسي » عليه الرحمة ، نعم كلما كانت المحبة الحقيقية أقل مرتبة كلما قلّ التمتع بها ، وبما أنه كان من الواجب عليه أن يزيد المحبة الحقيقية في قلبه أكثر ويجعلها أكثر وأقـوى من حبه للدنيها وللشهوات فلذلك تناله المؤاخذة وينال الأثار الوخيمة للمحبات الجزئية .

ويمكنك الرجوع إلى كتاب و القلب السليم » للاطلاع على تضاصيل مسألة الاختيار والتفويض في تحصيل المحبة الحقيقية ونبذ الحب المجازي من القلب واثبات التكليف في ذلك .

كما قال المحدث و الجزائري ۽ في كتابه و الأنوار النعمانية ، عن فور المحبة فقال : للمحبة مراتب كثيرة لا تحصى ، ولكن يمكننا حصـرها بشكــل عام في خمــــ مراتب :

المرتبة الأولى: الاستحسان، ويحصل بالنظر والاستماع إلى محاسن المحبوب وكمالاته وصفاته الجميلة.

المرتبة الثانية : المودّة ، وهي ميل القلب نحو المحبوب والإلفة والأنس . الروحي به .

المرتبة الشاللة : الخلوة ، أي أن تمثلاً محبة المحبوب قلب المحب بكامله .

المرتبة الرابعة : العشق ، وهو زيادة المحبة بحيث لا يغفل المحب عن محبوبه ولو للحظة واحدة ، وذكره دائماً .

المرتبة الخامسة : الـوله ، وهـو عدم وجـود غيـر المحبـوب في قلب المحب ، وعدم رضاه بغير المحبوب .

ثم شرح كل واحدة من هذه المراتب ، وطابقهـا مع المحبـة الحقيقية ، ونقل عجائب عن أهل المحبة . وفي كتاب وحديقة الأزهار ١٤٠٤ لاكبري وفي و مزهرية القصص ، منـه أورد قصصاً مدهشة عمن ظهرت أثـار مهمة عنهم بعد موتهم من أجــــادهم وقبورهم ، ولا بسعنا نقلها هنا ، والهدف من الإشارة لها هو :

الأول : أن لا يكتني القارى، العزيز بأي حد يبلغه من المحبة الحقيقية وأن يسعى لزيادة محبته الحقيقية نفه وكل ما يتعلق به في قلبه لينال بذلك نصيباً أوفر من درجات وبركات مرتبة المحبة .

الثاني: أن لا يعجب القارى، العزيز من حركة بيد « محبّ علي » بعد موته ولا ينكرها ، وليعلم أن المحبة إذا اشتدت فستصل روح المحب بالمحبوب ، وبعا أن المحبوب هنا ( أي علي (ع) ) هو معدن الحياة والقوة فلا عجب إذن من ظهور مثل هذه الأثار الحياتية من المحب .

<sup>(</sup>١) إسم الكتاب بالفارسية « كلزار أكبري » ( المترجم ).



ونقل و المولوي ، المذكور هذه القصة أيضاً : كان و نظام ١٧٠ جالساً في هودج يحمله جمع من عبدة الأصنام (حسب مراسم التشريفات الحكومية آنبذاك ) وهو كذلك إذ أصابته غفوة وحالة غيباب عن السوعي ، فرأى أمير المؤمنين (ع) يقول له : يا نظام ألا تفجل من الجلوس في هودج يحمله السادة على أكنافهم ؟ فقتح عينه وتغير حاله وقال : أنزلوا الهودج إلى الأرض . فسألوه : هل وقع منا تقصير ؟ فقال : كلا ولكن ليأت جمع آخر لحمل الهودج ، فأتى جمع آخر وحملو على أكنافهم إلى أن بلغ منزله .

ثم انه أرسل سرًا في طلب الجمع الأول الـذين كانـوا يحملون هودجــه وصافحهم وعانقهم وقبَل جباههم وسألهم : من أين أنتم ؟

أجابوه : من أهل القرية الفلانية .

فسألهم : وهل كنتم فيها من السابق ؟

<sup>(</sup>١) نظام : لقب حاكم الدولة في محافظة « حيدر آباد دكن ، في الهند ( المترجم ).

فقالوا : ما نعلمه أن أجدادنا أنوا إليها من الجزيرة العربية وتوطنوا هنا . قال : يجب البحث في ذلك ، اجمعوا لي ما كتبه أجدادكم ، وأتوني به .

فأطاعوه وأتوه بكل ما عندهم منها ، فوجد السلطان و نظام » بين تلك الاتحابات شجرة نسب أجدادهم ، وتبين أن نسبهم يصل إلى الامام علي بن موسى الرضا (ع) ، وأنهم من السادة الرضويين ، فبكى و نظام » وقال لهم : كيف أصبحتم هندوساً مع أنكم مسلمون ، بل سادة المسلمين ؟

ثم انهم جميعاً غَيْروا بذلك انتسابهم الديني وأصبحوا مسلمين من الشيعة الإثني عشرية ووهبهم « نظام » أملاكاً ثثيرة .

\* \* \*

وجوب إكرام وإحترام السلسلة الجليلة للسادة ذرية رسول الله (ص) همي من مسلمات ديننا ، وقد أشرنا في كتاب «كبائر الذنوب » لهذا الأمر في مبحث صلة الرحم مع السادة ، وقد جاء تفصيل هذا الأمر مع ذكر الأدلة في كتاب « فضائل السادة » ، وفي كتاب « الكلمة الطبية » للمرحوم النوري ذكر أربعين رواية حول هذا الأمر ، وقصص أشخاص نالوا آثاراً عظيمة ببركة اكرامهم لمذرية رسول الله (ص) الطاهرة .

وقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال : أكرموا أولادي الصالحين لله والطالحين لي(١٠).

<sup>(</sup>١) نفل هذا الحديث في كتاب الكلمة الطبية ص( ٣٣٠) عن الشهيد الأول وفي كتـاب و الدرة الباهرة ، وعن كتاب و العنهاج الصفوي ، وو منافب الدولة أبادي ،



كما نقل و المولوي ، نقسه أيضاً هذه الفصة فقال : كان أخي ه محمد إسحاق ، مسلولاً منذ الصغر ، وكنا قد يشنا من شفائه . فأخذه ذات مرة واللدي إلى كربلاء وربطه بهيكل الفسريح المقدس لابي الفضل العباس<sup>(۱)</sup> (ع) ، وطلب من أبي الفضل أن يسأل الله له أن يشفي ابنه أو يقبضه إليه . وتركه كذلك وفعب إلى الرواق للصلاة ، وعندما عاد إلى الطفل قال له الطفل : أبي إني جائم .

فنظر إلى وجه إينه فوجد ملامحه قد تغيّرت وشفي من مرضه . فأخدله وعاد به .

وفي اليوم التالي طلب رماناً فأكل ٨ حبات منه ورغيف خبز كبير ، وزال عنه أثر الموض نهائياً .

 <sup>(1)</sup> أبو الفضل: هو إبن الإمام علي بن أبي طالب (ع) وأخو الإمام الحسين الشهيد من أبيه، وقد
 استشهد معه في واقعة كربلاء في مواجهة الإنحراف اليزيدي ( المترجم ).

وهو الأن يقطن في مدينة النجف الأشرف يعمل كخباز عند مقام الحمزة . \*\*\*

( المؤلف ) عند سفري لزيارة الحمزة ذهبت مع و المولوي ، والتقيشا بمحمد إسحاق المذكور ، ورأيت آثار الورع والصلاح والإستقامة على محياه :



ونقل هو أيضاً فقال : والدتمي كانت مشغوقة بتلاوة الفرآن الصجيد ، وغالباً ما كانت تقرآ في اليوم والليلة سبعة أجزاء منه ، وكانت لا تنام الليل في ليبالي شهر رمضان المبارك ، بل تقضيها بتلاوة القرآن والدعاء والصلاة .

وفي إحدى الليالي لم يبق في الشمعدان سوى مقداراصبع من الشمع ، وكان يمكننا شراء الشمع من خارج البيت لولا منع التجول الذي كان مفروضاً من قبل الحكومة ، حيث كانت تعتقـل وتسجن وتغرّم كــل من تراء في الأؤقــة والسوق.

فشرعت والدتي بهذا المقدار من الشمع بتلاوة القرآن المجيد ، أقسم بالله أنها رغم استمراها طوال الليل بقراءة القرآن والدعاء إلا أن الشمع لم يتم ، وعندما فرغت من صلاتها وشرعنا بتناول السحور لم ينتم أيضاً ، إلى أن ارتفع صوت أذان الصبح بدأ ضوء الشمع بالخفتان وانطفاً.

وباختصار فإن شمعة بمقـدار إصبع استمـر نورهــا لتسـع ســاعات بسركة والدتي .



نقل عن العالم الكبير و السيد محمد الرضوي الكشميري 1 ابن المرحوم و السيد مرتضى الكشميري 2 قوله : في 9 كشمير و (1) عند سفح جبل فيها توجد حسينية (1) انشئت بشكل يمكن رؤية داخلها من الخارج ، وسطحها في قسم منه مكشوف ليسمع للضوء والهواء بدخولها ، ويقام فيها كل عام مأتم عزاء سيد الشهداء (ع) ، ويجتمع فيها جمع من المسلمين الشيعة للعزاء ، ومنذ الليلة الأولى لشهر محرم يقترب أسد من المكان ، ويجلس على السطح ويدخل راسه من المكان المفتوح فيه والمطل على حضًار الماتم وينظر إلى المعربين ويبكي معهم ، ويبقى على هذه الحال حتى الليلة العاشرة من شهر محرم ربوم شهادة الحسين (ع)) ويعد انتهاء الصائم يذهب ، وكان أهل القرية لا

 <sup>(</sup>١) كشمير: منطقة تقع شمال الهند وشمال شرق باكستان، سكانها من المسلمين يتنازع الحكم عليها كل من الهند والباكستان وهي من أجمل البقع في العالم ( المترجم ).

 <sup>(</sup>٢) حسينية: هو المكان الذي يقيم فيه المسلمون الشيعة مراسم العزاء والمآتم وذكر ملحمة سيد الشهداء و الحسين بن علي (ع) » ( المترجم ).

يختلفون في اثبات أول شهر محرم ، وكان قدوم الأسد دلالة مساعدة لمعرفة أول الشهر .

泰泰辛

ظهور آثار الحزن من بعض الحيوانات في عاشوراء الحسين (ع) أمو تكور وقوعه ونقله الثقاة ، وأنقل هنا للقارىء العزيز قصة عجيبة في هذا المجال نقلاً عن كتاب و الكلمة الطبية ، لزيادة بصيرته :

العالم الجليل والكامل النبيل وصاحب الكرامات الباهرة والمقامات الظاهرة العلامة والملَّا زين العابدين السلماسي ، أعلى الله مقامه قـال : في طريق عودتنا من سفر زيارة الإمام الـرضا (ع) صادف عبورنــا بجبل و الـوند ، الواقع قرب و همدان ، ، فنزلنا هناك وكان آنذاك موسم الربيع ، فانشغل من كانوا معي بوضع الخيام ، ووقفت انظر إلى سفح الجبل فوقع نظري على شيء أبيض ، فتأملت فيه فوجدته شيخاً ذا محاسن بيضاء وعلى رأسه عمامة صغيرة جالساً على منصة ترتفع مقدار أربعة أذرع وضع حولها صخوراً كبيرة، بحيث لا يرى منه إلا رأسه ، فاقتربت منه وسلَّمت عليه وحدثته برحمة ، فأنس بي وهبط من مكانه وأخبرني عن حالـه أنه ليس من الفرقة الضالة الـذين يطلقـون على أنفسهم أسماء مختلفة ويظهرون بأشكال عجيبة هرباً من الواجبات ، بل انه كان له أهل وأولاد وبعد تأمينه لجميع أمورهم انعزل عنهم للتفرغ للعبادة ، وكـان عنده كتب المسائل الدينية لعلماء العصر، وإنه منذ ١٨ عاماً في ذلك المكان، وبعد سؤاله عن العجائب التي رآها قـال : عندمـا أتيت إلى هنا أول مـرة كان الوقت في شهر رجب ، وبعد انقضاء خمسة أشهر وعـدة أيام وبينمـا كنت في احدى الليالي مشغولاً بصلاة المغرب سمعت فجأة صوت ولولة عظيمة وأصواتاً غريبة ، فخفت وأسرعت بصلاتي ، وبعد الفراغ منها نظرت إلى الوادي فوجدته مليئاً بالحيوانات وكلهم قادم نحوي فزاد اضطرابي وخوفي ، وتعجبت من اجتماعهم ورأيت بينهم حيوانات مختلفة ومتضادة كالأسد والغزال والبقر الجبلي

والنمر والذئب ، وينادون بأصوات غريبة ، فاجتموا في هذا المكان حولي ورفعوا رؤوسهم نحوي وهم ينادون ، فقلت في نفسي استبعد أن يكون سبب اجتماع هذه الحيوانات والوحوش المتضادة لأكلي ، ولكان أكل بعضهم البعض الأخو ولا بد من أنّ هناك أمراً عظيماً وسحادثة عجيبة قد وقعت ، فتأملت قليلاً فغطر ببالي إنها ليلة عاشوراه ، وإن اجتماعهم وصراخهم هو عزاء على مصيبة سيد الشهداء (ع) ، وعندما اطمأنت لذلك وضعت عمامتي على رأسي وقفزت إليهم صارخاً : يا حسين يا حسين ، يا شهيد يا حسين وما شابه ، فأخلت البطيرانات في مكاناً ينهم وشكلوا حولي حلقة ، وكان بعضهم يضرب رأسه بالأرض ، والبعض الآخر يرمي يفسه على التراب ، ويقينا هكذا حتى طلع الفجر ، عندها بدؤا بالرحيل فذهب الأخطر فالاقل خطراً حتى ذهب جميهم .

ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وطوال النمائية عشر عاماً كانوا على هذه العادة ، حتى انه كان يشتبه عليّ تحديد يــوم عاشـــوراء وكنت أتأكــد منه عنــد اجتماعهم في هذا المحل .

ثم نهض العابد وعجن بعض الطحين وأشعل النار ووضع رغيفين من الخبز لإنطاره وسحوره ، فرجوته ان يكون ضيفي في الغد لأطهو له بعض الطعمام واحضره له .

فقال : عندي رزق غدي ، فإذا لم يأتني شيء غداً فسأكون ضيفك .

وفي الليـل قلت لاصحابي : إطهـوا طعاماً جيداً لضيف عـزيز لـم يـذق الطعام المطبوخ منذ سنوات .

فهيرًا في الليل ما يحتاجون وعند الصباح طهرا الرز ، وجلست على سجادتي منشغلًا بتعقيب الصلاة ، وقرب طلوع الشمس رأيت رجـلاً مسرعـاً يتسلق الجبل ، فخشيته وقلت لخادمي وإسمه ، جعفر ء : إذهب وأتني به.

فناداه : أن آتٍ.

فقال : إني عطشان هميء لي الماء وبعد أن أذهب إلى العابد ، سأعبود إليكم .

وليما عاد من عند العابـد وأعطاه شيشاً وقبله العابـد منه أتى وسلم علينــا وجلس .

فسألته : ما سبب اسراعك ؟ وماذا كنت تبغي ؟ وماذا أعطيت العابد ؟ ومن أنت ؟ ومن أين أتبت ؟

فقال: أصلي من مدينة وخوي » في محافظة « آذربايجان » ، وقعد سرقوني في طفولتي ، واشتراني الحاج الدباغ الهمداني الفلاني ، ووضعني عند استاذ علمني الخط والمسائل اللدينية ، ثم زوّجني وأعطاني رأسمال وجعلني مستقلاً عنه .

وفي الليلة الساضية رأيت في منامي أمير المؤمنين (ع) فقال لي : قبل طلوع الشمس خذ للعابد الموجود في « جبل الوند » مثّاً<sup>(١)</sup> من الطحين الطاهر الحلال .

> فقلت له : جعلت فداك وكيف أحرز حليَّة وطهارة الطحين؟ فقال لي : هو عند الحاج الدباغ الفلاني .

فنهضت من نومي واشتبه علي وقت الليل من الفجر ، فخرجت من البيت خشية آلا أصل إلى العابد قبل طلوع الشمس ، وكنت لا أعرف بيت المدباغ جيداً ، ولما سرت بعض الطريق اعتقائي حراس الليل وأخذوني إلى رئيسهم فقال لي : ماذا تفعل خارجاً في هذا الوقت ؟ فقلت له : لي حاجة مع الحاج الدباغ (وكان ذلك الدباغ معروفاً) وكنت وعدته أن ألقاء في آخر الليل ،

<sup>(</sup>١) المنَّ : وخدة وزن تعادل ٤ كلغ ( المترجم ).

فنهضت من نومي ولم أعرف الوقت فخرجت خوفاً من أن أخلف وعدي ، فاتى بي حراس الليل إليك .

فقال رئيس الحرس: أرى في سيماء هذا الشاب آثار صـدق وصلاح ، فخذوه إلى بيت الحاج الدباغ ، فإذا عرفه وأدخله بيته فاتركوه ، وإلا فأعيـدوه إلى .

فأخذوني إلى بيت الحاج الدباغ وقالوا لي : هذا بيته . ثم ابتعدوا عني قليلاً ، فطرقت الباب ، فأتى الحاج بنفسه ، فسلَمت عليه ، فأجابني وضمّني إليه وقبَّل جبيني وأدخلني إلى بيته ، فصاد الحراس . فقلت لـه : أريـد منّاً من الطحين الحلال .

فقال لي : كرامة . وذهب وأتاني بكيس مغلق وقال لي : هذا هو المقدار الذي أردته .

قلت : فكم قيمته ؟

قال : الذي أمرك بهذا أمرني أن لا آخـذ منك ثمنه .

فأخذت الكيس وصليت الصبح عند صعودي الجبل مسرعاً حـوفاً من انقضاء الوقت ﴿وَذَلِكَ فَضَلَ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاء﴾(١) .

## \* \* \*

و الشيخ السلماسي ء أعلى الله مقامه قال : عندما نزلنا قرب سفح ذلك الجبل ، كان بالقرب منا جمع من البدو الرحل وعندهم أغنام ، فأرسلنا إليهم شخصاً ليشتري منهم قدراً من اللبن والجبن ، فامتنعوا عن بيعه وطردوه ، فعاد إلينا بيد خاوية وحال مضطرب .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٤٥.

ولم تمرّ ساعة عن ذلك حتى أنى نحونا بعضهم بحال مضطرب وقالوا : لاننا أبينا بيعكم وطردنا رسولكم فقد أصاب أغنامنا مرض فاصبحت ترتجف وتسقط على الأرض ميتة ، ونظن ان ذلك جزاء لما فعلنا معكم . فلجأنا إليكم لتخلصونا من هذا البلاء .

فكتبت لهم دعاءً وقلت لهم: انصبوه على رأس عصاة وسط الغنم . فذهبوا بالدعاء وبعد ساعة عاد إلينا جميع رجالهم حاملين معهم مقادير كبيرة من اللبن والجبن لم نتمكن من أخذها جميعاً .

عندها ذهبت إلى العابد نقال لي : حادثة عجيبة وقعت بينكم وبين هذه الجماعة ، فواحد من طائفة الجن الساكنين في هذا المكان أخبرني بذهاب أحدكم إلى هذه الجماعة وامتناعهم عن بيعه وايذائهم له وطرده ، وتعصّب الجن في هذا المكان لصالحكم وغضبهم على أولئك ، وقسل الجن لغنم أولئك ، وقسل الجن لغنم أولئك ، ولنجو أولئك إليكم ، وأخذهم لدعاء منكم اشتمل على تهديد الجن ووعيدهم ، وانهم عندما رأوا ما كتبتم قال بعضهم للبعض الآخر : لطالما وضوا وهدّونا فلترك غنم القوم .

ثم وضع العابد يده تحت سجادته وأخرج ذلك الـدعاء وأعطاني إياه . وكان إسم العابد ذاك « حسين الزاهد » .

\* \* 1



نقل « المولوي » السابق الذكر أيضاً فقال : توجد في محافظة « فندهار » حسينية منذ زصان أجدادنا تقام فيها الماتم لسيد الشهداء (ع) ، وكانت إبنة عم والدتي وهي...... عمة المرحوم « الشيخ محمد طاهر القندهاري » وإسمها « عالم تاب » رغم عدم تعلمها وكونها أمية ولا تعرف القراءة إلا انها كانت بسبب صفاء عقيدتها تتوضأ وتصلي على النبي وآله (ص) وتضع بدها على سطر من القرآن المجيد فتلوه ، وكانت لكل سطر تصلي على النبي وآله (ص) ، وكانت تقرآ القرآن بهذه الصورة وهي ما تزال كذلك .

وكان لهذه المرأة ولد إسمه و عبد الرؤوف و وكان في طفولته أحدب (١) الظهر والصدر وكنت أمه و عالم تاب » الظهر والصدر وكنت قد رأيته عدة مرات بنفسي ، وقد كانت أمه و عالم تاب » تأتي به لبلة عاشوراء إلى الحسينية معها لحضور العزاء ، وكنان والدا المطفل يتمنيان موته لأنّ الطفل ووالديه كلهم كانوا في أشد القلق من هذه الحالة . فيرماً من أيام

<sup>(</sup>١) أحدب: مقوِّس ( نصف دائري ) ( المترجم ).

العزاء جاء أبواه به الى الحسينية وربطا رقبته بالعنبر الذي كانت تقرأ عليه التعزيـة الحسينية ، وقالا : يا حسين ! أسأل الله تعالى اما أن يشفي هذا الطفل الى الغد، واما أن يأخذه اليه .

ويبنما نحن نيام إذ بنا تسمع صوناً وهمهمة شديدة ، فنهضنا جميعاً فرأينا جسد الطفل يرتجف ويرتفع عن الأرض ويقع عليها ويصرخ ، فاضطربنا من هذا المشهد ، وقالت والذي لد عالم تاب » : خذي الطفل إلى المنزل ليموت هناك ولئلا يعترض والذه المصبى .

فأخذت الأم إينها ، وكانت ترتجف معه لشدة إرتجافه ، واستمرت حالته هذه إلى ثلاثة أيام أو أربعة ، وبعد الرجفات المتوالية ذاب الكثير من لحمه وأصبح صدره وظهره بشكل طبعي ولم يبق أي أثر للانحناء .

وقبل مدة ذهب مع والدته إلى « العراق » للزيارة والتقيت به وقـد أصبح شابًا طويلًا وما يزال هو ووالدته أحياء .

\*\*\*



ونقل د المولوي ، المذكور أيضاً فقال: قبل ٢٣ عاماً كنت في كريلاء وكنت مبتلى بعرض الحمل المؤمنة واختلال الحواس ، فأخذي أصحابي إلى قبر د الحر بن يزيد الرياحي ، بهدف التخفيف عنّي والنزهة ، وفي حرم د الحرّ ، جلست وقرأت زيارة مختصرة ، حيث أني لم أكن أستطيع الوقوف ، وفي هذه الأثناء رأيت امرأة من البدو تدخل ، فجلست قرب القبر وادخلت اصبعها في حلقة الضريح وقرأت هذا الدعاء :

 « يـا كاشف الكرب عن وجه مولاك الحسين (ع) ، اكشف لنا الكرب العظام بحق مولانا الحسين » .

ثم تخرج أصبعها وتضعه في الحلقة الأخرى وتعيد نفس الدعاء ، وهكذا حتى دارت حبول الضريح ، وفي الدورة الخامسة أو السادسة ، وكنت قبد حفظت ذلك الدعاء ، وبما اني لم أكن أستطيع النهوض فقد سجب نفسي إلى ان بلغت الضريح ووضعت ابهامي في الحلقات السفلى للضريح وشرعت بقراءة الدعاء وفعلت ما فعلته تلك العرأة ، وبينما كنت مشغولاً بقراءة الدعاء والـدوران في الدورة الثالثة أحسست بحرارة عفيقة تأتي من داخل الفسريح وتنبعث في أصابعي وتسري في تمام بدني وعروقي ، كالـدواء الـفي يحقن بالإبرة، حتى أحسست أني أستطيع النهـوض ، فنهفت وشـرعت بـإكمـال الحلقات وقوفاً حتى ذهب المرض مني كليًا ولم يبق منه أي أثر .

\* \* \*

بما أن البعض هم في شك من أمر و الحرّ بن يزيد الرياحي و ويأخذون عليه في سدّه الطريق أمام سبد الشهداء (ع) ومنعه له من العودة إلى المدينة . فإننا نذكر هنا بعض الأمور لدفع هذه الشبهة عنه ، ومعرفة مقامه السامي ، حيث انه كان رجلًا شريفاً وعظيماً وصاحب رئاسة ومنزلة في الكوفة ووقوفه بوجه سيد الشهداء كان لغرض المحافظة على رئاسته ، وأملًا منه في حل المشكلة سلماً.

وأما الحرب ضد الحسين (ع) وقتله فهذا ما لم يكن يتصوره ولا يصدقه ، وكما قال بنفسه انه لو كان يعلم بوقوع واقعة كريلاء والنية بقتل الحسين (ع) لما أقدم على مثل ذلك الخطأ .

ولما سمع اقتراحات الحسين (ع) يوم عاشوراء والتي كان منها أن يتركوه يسرحل مع أهل بيته من العبراق ، ورأق رفض « إبن سعد » لجميع تلك الاقتراحات ، عندها قدم « الحرّ » إلى « عصر بن سعد » وقبال له : هل أنت مقاتل الحسين ؟ فقال له سعد : نعم قتالاً أقله أن تطاح الرؤوس عن الأجساد والله ي . فقال له الحرّ : الا ترضى بما خيّرك به لحل الأمر سلماً وبالصلح ؟ فقال سعد : لا يرضى بذلك « إبن زياد » .

عند ذلك عاد الحرّ غضباً مكسور القلب وتقدم نحو عسكـر الحسين (ع) رويداً رويداً بحجة طلب الماء لفرسه .

فقال له مهاجر بن الأوس : ماذا تنوي هل تريد الهجوم ؟

فلم يجب الحر وأخذته رعشة .

فقال له مهاجر بن الأوس : يا حرّ إن أمرك لمريب ، والله لم نبرك بهذه الحال في أي حرب ولو سئلت من أشجع أهـل الكوفـة لما عـدوتك فلم هـذه الرعشة ؟

فقال له الحرّ : والله اني أرئى نفسي بين الجنة والنار ، والله لن اختار عن الجنة بدلاً ولو قطعت وأحرقت . ثم تحرك بفرسه نحو عسكر الحسين (ع) وترك له العنان ووضع كلتا يديه على رأسه ورفع وجهه إلى السماء وقال : إلهي تبت إليك من سوء فعلي ، فقد آذيت قلوب أولاد بنت نبيّك (ص).

ولما وصل بهذه الحال إلى الحسين (ع) سلّم عَليه ورمى بنفسه إلى الأرض ووضع رأسه عند قدم الإمام الحسين (ع) ، فقال له (ع) : ارفع رأسك من أنت ( ويعلم من ذلك أنه كان قد غطى وجهه لشدة حياته ) فقال للإمام : فداك أبي وأمي أنا الحرّ بن يزيد » ، أنا المذي منعتك من العودة إلى المدينة وقسوت عليك وضيقت عليك في هذا المكان و واقد لم أكن أظن انهم سيرفضون ما تدعوهم إليه وأنهم ينوون قتلك ، فهل لي من توية ؟

فقال له (ع) : نعم ان الله هو التواب والغفور .

فقال الحر : عندما خرجت من الكوفة بلغ سمعي نداء يفول : أبشر بالجنة يا حرّ ( طبعاً البشارة لعاقبة أمره ) ، فقلت في نفسي : و آيةبشارة همذه أخرج لقتال إبن رسول الله (ص) فما معنى هذه البشارة ، وقـد علمت الأن ان البشارة صحيحة .

فقال له الإمام (ع) : الذي بشّرك أخي الخضر (ع) وقد نلت حقاً الأجـر والخير .

وباختصار فإنه استجاز الإمام وذهب إلى ساحة الحرب وقتل ثمانين كافرأ

إلى أن قتل فجاء أصحاب الحسين (ع) ببدئه إلى الحسين (ع) فعسح الإمام عن وجهه الدم وقال له : ينخ ينغ ما أخطأت أمك حين سمّتك حراً ، أنت والله حرَّ في الدنيا والآخرة ، ثم استغفر له .

الغرض مما نقاناه أن الحرّ تاب عن الخطأ وقبل الإمام (ع) توبته ، وجاهد أمام الإمام (ع) ونصره إلى أن قتل فهو في القضيلة مع سائر شهداء كربلاء ، نعم فلسائر الشهداء غير فضيلة الشهادة فضائل أعرى كالعلم والعمل ولكل منهم ما كان عليه من ذلك ، وكان له فضيلته في غير ذلك ، وكما يقول المرحوم الديخ جعفر الشوشتري » : لا يمكنك أن تقول إنّ فضيلته أقل من فضيلة سائر الشهناء ، وتوبة من كان رئيساً لفرقة تتألف من أربعة آلاف فارس وكل وسائل العيش مهيأة له وكان يأمل بلوغ مرات أعلى بعد واقعة كربلاء ثم فجأة يقع في العيش حوجهه ليمرغ نفسه في التراب ، فلهذه الحالة من التربة والمبادة القلبية قيمة عند الله الى أن يبلغ التائب مزلة عربة الله ، ولا شبك أن حالة توبته أفرحت الإمام (ع) وازالت في تلك اللحظة همّ الإمام وغمّه ومن هنا كانت صحة الجعلة المجالة الكرب عن وجه مولاك الحسين » .

هنا علينا أن ندرك نحن أيضاً اننا لو تبنا من ذنوبنا وبتلك الحالة فإن الإمام الحجة (عج) سيرضىٰ عنّا ويسرّ قلبه منّا .

إذن فعلمنا أن الحرّ متساوٍ مع سائر الشهداء في ثواب زيارة قبره الشريف والتوسل به إلى الله في الحوائج الدنيوية والأخرويّة .

لمزيد الاطمئنان إلى منزلة الحرّ أنقل لكم القصة التي نقلها و السيد نعمة الله الجزائري ، في كتابه و الأنوار النعمانية ، وهي :

عندما سيطر « الملك إسماعيل الصفوي » على « بغداد » وتشرّف بزيارة قبر الإمام الحسين (ع) بكربلاء ، بلغه أن بعض الناس يطعن بالحرّ ، فذهب بنفسه إلى قبر الحرّ وأمر أن يبنش قبره ، فلما وصلوا إلى جسد الحرّ وجدوه ما يزال كما هو كما كمان عند إستشهاده ووجدوا رأسه مربوطاً بقطعة قماش ، وأخبروا الملك أنه عندما سال دم الحرّ من رأسه إثر ضربة تلقاها يوم عاشوواه فإن الإمام (ع) ربط هذه القماشة على رأسه ودفن بهذه الحال ، فأمرهم الملك بفك تلك الربطة ليأخذها بقصد التبرك ، ولما فتحوها سال الدم من ذلك الجرح بفع قماش أخرى فلم تنفع واستمر الدم بالتدفق حتى اضطروا إلى ربط الجرح بنفس القطعة من القماش فيانقطع الدم ، فعلم الملك من ذلك بحسن حاله ومنزلته فأمر بيناء قبة ومقام فوق قبره ونصب خادماً لقبره .

اعلم أن قبره الشريف يقع على بعد فـرسخ من قبـر الإمام الحسين (ع) وعلة ذلك لها وجهان :

الأول: قال البعض لأن عثيرته سحبوه إلى مقربة من محل سكنهم ودفتوه هناك .

والثاني : أنه عند قتاله مع الكفار بلغ هذا المحل وسقط فيه ودفن فيه ، لكن الاحتمال الأول أقوىٰ .



ونقل « المولوي » أيضاً عن « السيد رضا الموسوي القندهاري » الـذي كان سيداً فاضلًا وتقياً قوله :

و سلطان محمد ، أي خالي كان يعمل في الخياطة وكان فقيراً ومضطرب
 الحال ، وفي أحد الأيام رأيته بشوشاً ضاحكاً ، فسألته : مالي أداك اليـوم
 فرحاً ؟

فقال لي : إهدا فإني أكاد أموت من الفرح ، الليلة الماضية بكيت كثيراً لأن لا أستطيع أن أشتري لأولادي ملابس وليس عندهم سوئ ملابس بالية والمعيد قريب . . فيكيت وتوسلت إلى مولاي أمير المؤمنين (ع) وقلت له : سيدي أنت ملك الرجال وسخي الدهر وترى ما بي من ضيق . ولما نمت رأيت في منامي أني خرجت من بوابة العيد في و قندهار ، حتى بلغت حديقة كبيرة فيها قلمة من الذهب والفضة ، ولها باب وقف قربه عدة أشخاص ، فذهبت نحوهم وسألتهم : لمن هذه الحديقة ؟ فقالوا : لأمير المؤمنين (ع) ، فرجوتهم أن يسمحوا لي باللخول ولقائه ، فقالوا : رسول القر (ص) عنده الأن . ثم أجازوا

لي فدخلت وقلت في نفسي لأذهب أولاً إلى رسول الله (ص) واستمع منه علّه يعطيني التوصية ولما بلغت بخدمته شكوت إليه فقري واضطراب حالي فقال لي (ص) : اذهب إلى سيدك أي الحسن (ع) وقدّم شكورك إله.

فطلبت منه أن يعطيني حوالة له ، فأعطاني رسالة خطيّة وأرسل معي شخصين، ولما بلغت بخدمة أبي الحسن (ع) قال لي : يــا سلطان محمد أين كنت ؟

قلت: لجأت إليكم من اضطراب معيشتي حــاملاً معي لكم حــوالة من رسول الله (ص) ، فأخذ الحوالة ونظر إلي نظرة حادة وضغط على عضدي واخد يمي نحو حائط الحديقة وأشار بيده للحائط فانفتح ، فبان أمامي معر مظلم وطويل وأخذني معه فيه وأنا خائف ، فأشار ثانية فظهر النور فبـان لي باب تنبعث منه رائحة كريهة .

فقال لي بقسوة : أدخل وخذ ما تريد .

فدخلت فرأيت خربة مملوة بجثث الأموات .

فقال لي بقسوة أيضاً : خذ بسرعة ( وكان هناك الكثيـر من الدود الأكــل للجثث ) ولخوني من مولاي مددت يدي وأخذت رجل ضفدعة ميتة .

فقال لي : هل أخذت ما تريد؟ .

قلت : نعم .

قال : فـأتِ .

وعند العودة كمان الممر مضيئاً ، وفي وسط الممر كمان هناك إناءان مملوآن بالماء وموضوعان فوق غاز مطفأ.

فقال لي (ع) : يا سلطان محمد ضع ما أخذته في الماء واخرجه .

فلما وضعته في الماء أصبح ذهباً . فنظر إلي (ع) وقد خفّ غضبه .

فقال لي (ع): يا سلطان محمد ليس في صلاحك ذاك، ماذا تريد محبتي أم هذا الذهب؟

فقلت : محبتك .

قال : إذن فارمه في الخرابة .

وما أن رميت بالذهب في الخرابة حتى استيقظت فشممت رائحة ذكية، وأجهشت بالبكاء حتى الصباح لفرحي وسروري ، وشكرت الله أن رجحت محبة مولاي .

\* \* \*

 و السيد رضا الموسوي ، قال : بعد هذه الحادثة تحسن حال « سلطان محمد ، دنيوياً وقضيت حاجاته وتنظم وضع أولاده .

(المؤلف) من هذه القصة نعلم بعض الحقائق أشير إليها باختصار واترك تفصيلها إلى محل آخر:

الله ينفح منها لصاحب البصيرة أن الثروة وزيادة النعم المدنوية ليست كل شيء أمام المقل الصحيح، وقلّتها وكثرتها ليست دليلًا على حسن الشخص أو سوئه بالذات بل لها وجهان :

إذا كان الشخص الثري ذا علاقة قلية بعالم الأخرة وبالمقر الأبدي وجوار محمد وآله (ص) ، وكل ما عنده لا وجود له في قلبه ولا يحب مالم حبأ بالذات ، بل يعتبره وسيلة لتأمين حياته الأبدية فتكون عند ذلك شروته نعمة حقية ومقدمة لسعادته الأبدية ، وعلامة مثل هذا الشخص أنه يسعى لزيادة ثروته لكن دون حرص وتعلق قلبي بها ، ويسعى للمحافظة على ثروته ولكن لا بالبخل في سبيل الحق ، أي انه يعتنع عن صرف أي درهم في سبيل الباطل

لكنه لا يجد ضيقاً من بذل جميع ما يملك في سبيل الله .

ومثل هذا الشخص لا يفتخر بثروته ولا يتكبر بها ولا يرى أي فـــق بينه وبين الفقير ، وإذا ما ذهبت كــل ثروتــه وسائــر روابطه الــمـادية فــإنـــ لا يصـــاب بالاضطراب النفســي والحزن القلبي .

أما إذا كانت العلاقة القلبية للشخص مع حياته الصادية ومع شهواته الدنيوية ويحب الاثراء بذاته ويعتبره وسيلة لتحقيق رغباته النفسية ، وكان يجري ذكر الحياة بعد الموت والقرب من الله وجوار محمد وآله (ص) على لسانه كمحكاية خيالة ، فيقول بلسانه بين الحين والآخر إلى القيامة حق ، والليميزان والصراط والجنة والنار حق ، وتعلقه القلبي يهتف للدنيا وحدها فإن زيادة الثروة والموجودات الدنيوية لمثل هذا الشخص تعد بسلاءً حقيقاً يؤدي إلى شقائه الإبدى .

ومثله في عالم الحقيقة كمثل من أعدً له حكم، فتحرك ليصل إلى قصر حكومته وليجلس على عرش حكومته وليتنمم فيه بانواع النعم، وفي اثناء الطريق مرّ في طريقه على خربة مملؤة بجثث العوتن والدود فاقام فيها وترك قصر حكومته ورجحها عليه قائعاً بالجيفة والميتة والدود كما جاء في القصة التي ذكرناها .

وبما أن الإثراء والغنى عادة ما يصبح مصيدة للبشر ليصطادهم ويخطف قلوبهم ويغفلهم عن العالم العلوي فتتقطع معه علاقتهم وجبهم لعالم ما بعد العوت ، لذا فإن الخالق الحكيم يحرم بعض عباده من نعم هذا العالم ويخرج حب هذه الدنيا من قلوبهم عبر سهام الفقر والمرض والمصائب وظلم الاشرار لهم ، حتى لا تتعلق قلوبهم بالدنيا ، ولئلا يغفلوا عن الحياة الأبدية .

وبعبارة أخرى فإنه ليس لدى الإنسان سوى قلب واحد ، فإذا استقر فيــه حب الدنيا والشهوات فإنه سيخرج منه وبنفس المقدار حب الله وأوليائه والتعلق بالدار الأخرة ، وفي بعض الأحيان فإن حب الدنيا والشهوات يستولي على ... القلب كله حتى لا يبقى مكاناً فيه لله وأوليائه .

ومما قيل يعلم سرّ ما قاله أمير المؤمنين (ع): تريد حب الدنيا أم محبتي ؟

وشرح ذلك تجده في كتاب « القلب السليم » . \*\*\*

القصة الثالثة بعد المائة

بقاء جثة على حالها مدة ٧٧ عاماً

الحاج النير الضمير العجوز و محمد علي السلامي و من أهالي مدينة و أبرقو ، من توابع محافظة و يزد و الذي قارب سنه الشريف التسعين عاماً والذي كان كلما أتى و شيراز ، يشارك في صلاة الجماعة في و المسجد الجامع و نقل لي فقال : في عام ١٣٨٨هـ ق. ق شرعت بلدية المدينة بالحفر الإقامة ساحة في أحد الشوارع ، وبينما هم يحفرون إذ ظهر لهم سرداب (١) وجدوا فيه جنة العالم الكبير و الملا محمد صادق و الذي توفي قبل ٧٢ عاماً وجسده ما يزال على حاله وكانه في يوم دفته وحتى أصابعه وأظافره كانت سالمة .

وقد قال الحاج السلامي ا: في أول صباي أدركت ذلك العالم الجلل ، وكان قد أوصى أن يدفن في النجف الأشرف ، وقد وضعوا جنازته بشكل مؤقت في السرداب كأمانة ، ثم تساهلوا في الأمر إلى أن مات وصية فلم يبن من يقوم بنلك المهمة وذهبت وصيته تلك من الأذهان إلى ذلك اليوم بعد مرور ٧٢ عاماً على وفاته ، فأخرجت الجنازة ووضعت في تابوت وحملت إلى

<sup>(</sup>١) سرداب: مكان أوممر تحت الأرض ( المترجم ).

قم ومنها إلى النجف الأشرف .

\* \* \*

ليعلم القارىء العزيز أن بعض الأرواح الشريفة ولقوة الحياة الحقيقية التي يمتلكون فإن أبدانهم الشريفة التي عملوا بها طوال سني عمرهم وبها قطعوا طريق عبودتيهم لا تنقطع عن اهتمامهم ولا تختفي عنهم رغم مفارقة الأرواح لها وستر الأجساد في جوف التراب ، ولهذا فإن أبدانهم تبقى لمدد طويلة على حالها ، وقد شوهدت الأبدان الشريفة للكثير من الأنبياء وذرية أهل بيت الرسول (ص) والعلماء الكبار في القبور على حالها رغم مرور مئات السنين على وفاتهم ، وقد سجلت هذه المشاهدات في كتب التاريخ المعتبرة كما حلث للنبي شعيب ، ودانيال ، وأحمد بن موسى المعروف به وشاه شاهجراغ ، وعلام الدين حسين ، وإبن بابويه الشيخ الصدوق في مدينة و ري » ، ومحمد بن يعقوب الكليني في مدينة و بغذاد ، وغيرهم كثيرون لا يسعنا ذكرهم جميعاً هنا .

\*\*\*

السفرإلي النجف وشفاء الولد

« الشيخ محمد الأنصاري الدارابي » الذي نقلنا عنه القصة (AT) نقل هـذه القصة فقال: قبل سفري إلى كربـ الاء رأيت في عالم الـرؤيـا أمير المؤمنين (ع) يقول لي : تعمالُ للزيارة .

فقلت : لا أملك وسائل سفري .

فقال (ع) : ذاك في عهدتي .

ولم يطل الأمر حتى تهيأ لي ما احتاجه لسفـري بمقدار بلوغي النجف ، وفي النجف تهيأ لي ما يكفي للإقامة فيها والعودة .

كما اني اصطحبت معي ولدي بقصد طلب شفائه من الصرع ، وقد شفاه الله في النجف .



ونقل و الشيخ محمد الانصاري ، أيضاً عن والده و الشيخ محترم بن عبد الصمد الانصاري ، قوله :

اشتقت للذهاب إلى كربلاء فتحركت برفقة عديلي ( (وج أخت زوجتي ) المدهو و غلام حسين و ولم يكن معنا شيء ، فسرنا سوياً بيد خالية من رأس جيل و داراب و وكنا كلما بلغنا موقعاً توقفنا فيه بوماً أويومين نعمل فيهما مقابل أجر ، وبعد مدة خمسة أشهر من السير بلغنا كربلاء ، وهناك كذلك كنا نعمل في النهار ونؤمن بذلك معيشتنا ، ولكن في النجف لم ييسر لنا العمل ليومين ولم يكن عندنا ما ناكله وكنا جياعاً في لهة عيد الغدير(٢) ، ولم يكن أمامنا أي طريق فقرزنا البقاء في الحرم على أسامس إذا كنان مقدراً لنا أن نموت جوعاً طيق خرم أمير المؤمنين (ع) ، وبعد مضي قسم من الليل دخل الحرم المعطهر أربعة أشخاص أجلاء ، واقترب واحد منهم نحوي وناداني باسمي واسم

 (١) عيد الغدير: يوم بيعة المسلمين والصحابة لخليفة رسول الله (ص) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) عند غدير خم بعد العودة من حجة الرواع (المترجم). أبي وجدّي ووالد جدّي ، فتعجبت من ذلك ، ووضع في يدي مبلغاً من القطع الفضيّة وذهب .

عددت المبلغ فوجدته ٤ توامين ، فيقينا بعد ذلك في العراق شهرين نصرف من ذلك المبلغ ، وبعد عودتنا إلى الوطن صرفنا منه مدة شهرين إلى ان فقدناه فحاة .



« السيد القندهاري » السابق الذكر وجمع من ثقاة النجف نقلوا هذه القصة فقالوا : « رشاد مرزه » كان من تجار الدرجة الأولى في العراق ، ابتلي قبل سبع سنوات بمرض سرطان داخلي ، وعجز عن علاجه أطباء العراق ولبنان وسوريا ، فذهب إلى الدول الأوروبية للمعالجة ، وبعد عدة محاولات قالوا له أخيراً : لا علاج لك ولا فائدة من العملية الجراحية لأن جذور السرطان بلغت القبل ، وعلى فرض أجرينا لك عملية جراحية فلن تفعل شيئًا سوى تأخير موتك لأسبوع على أحسن حال .

فنفىضى يده من الحياة ، وفي تلك الليلة رأى في منامه رجلاً عربياً بلبس لباساً قطنياً يدوياً ومتوسط المحاسن يقول له : يا رشاد مرزه إذا أصلحت قبري فسأسأل الله أن يشفيك .

فسأله : من أنت ؟

فقال له الرجل : أنا ميثم التمار ( قد ذكرنا سابقاً ان حرم قبره كان صغيراً وقديماً ) . فنهض من نومه ، ثم عاد إلى نومه مرتين رأى فيهما نفس المنظر . وفي الغد عاد بالطائرة إلى د بغداد ، وطلب نقله مباشرة إلى حرم قبر ميشم التمار ليبقى فه ، وفي الليل رأى في اليقنظة نفس الشخص الذي رآه في منامه قبل ذلك وبنفس الهيئة فناديه : با رشاد مرزه قم .

فيقول رشاد : لا أستطيع القيام .

فيكرر عليه بشدة : قم .

فيقوم رشاد ويقف ولا يرى في جسده أي أثر للمرض .

فيشرع مباشرة ببناء مقامه ويشيد القبة الكبيرة الفعلية ، ثم يعتمل في قلبه شوق بناء قبر مسلم بن عقيل ويذهب قبة قبر مسلم ، ثم يدفع ثمن ماتشي كيلو من الذهب لتجديد تذهيب قبة أمير المؤمنين (ع) . وقد تم تجديد تذهيبها الأن محمد الله .

المترجم ، وقد شهدت ما قام به (رشاد مرزه ، شخصياً واتذكر ذلك جيداً ، كما انه ذهب أماكن أخرى من مقام أمير المؤمنين (ع) .

\* \*



كتب لمي السيد الجليل والفاضل النبيل « السيد حسن البرقعي » الواعظ والقاطن في مدينة قم المقدسة هذه الرسالة وقال فيها :

المدعو و قاسم عبد الحسيني ۽ حارس متحف مقام المعصومة فاطعة بنت موسى الكاظم (ع) والذي ما يزال يزاول عمله حتى العام ١٩٧٠م وبيته يقع في الوقاق و آقا بقال ۽ حكى لي فقال : عندما كان الحلفاء ينقلون أعتدتهم من جنوب إيران إلى روسيا ، وكانوا موجودين في إيران ، وكنت حينها أعمل في السكك الجديدية ، آذاذات أصبت في حادثة مع شاحنة لنقل الأحجار ومرت عجلات الشاحنة فوق احدى قدميّ ، فنقلوني إلى المستشفى الفاطعي بعدينة و قم ۽ وعالجني الطبيسان و الصدرسي » و و سيقي » اللذان مايزالان حيّن ، وقد كانت رجلي متورمة وأصبحت بحجم الوسادة ، ولم أذق طعم الزم الهنيء مدنة خصيس يوم أوليلة بسبب الاوجاع ، وكنت أصرخ وأنوح لشدة الالم ، وما أن يضع أحد يده على ساقي حتى أخرج عن طوري وأصلا الفرقة بالصراخ ، وكنت أصرب بالرهراء (ع) وزينب والمعصومة (عليهما الغرفة بالصراخ ، وكنت أصرب بالزهراء (ع) وزينب والمعصومة (عليهما الغرفة بالصراخ ، وكنت أصرب بالزهراء (ع) وزينب والمعصومة (عليهما

السلام) ، ووالدتي تقضي أكثر أوقاتها في حرم المعصومة (ع) متوسلة بها إلى الله . وكان إلى جانبي في نفس الغرفة شاب يقارب (١٣ - ١٤) عاماً إين أحد المعمال كان قد أصيب برصاصة في و طهران ، وكانت الفاصلة بيني وبيته بمقدار سهم وكان قد تضاعف جرحه حتى أصيب بالجدام ويش منه الأطباء وكان يحتضر ، ويصدر منه بين الحين والآخر صوت خافت ، وكلما جاء الممرضون يسألونني: ألم ينته بعد ؟ فقد كانوا يتوقعون موته .

وفي الليلة الخمسين التي قضيتها في المستشفى أحضرت مقداراً من السم بقصد الانتحار ووضعت تحت وسادتي وصممت إذا لم أشف الليلة فسأتحر لنفاذ صبرى .

أتت والدتي لعيادتي فقلت لهها : إما أن تنالي لي الشفاء من فناطمة المعصومة (ع) الليلة أو أن تجديني ميتاً في سريري غداً ، قلت ذلك لها بجدّية فقد كنت عزمت على ذلك .

فذهبت والدتي عند الغروب إلى الحرم المطهر ووفقت أنا للنرم قليلاً فرأيت في عالم الرؤيا ثلاث سيدات جليلات دخلن من باب حديقة المستشفى وليس من بابها الرئيسي ، فدخلن غرفتي ، وكانت إحداهن ذات شخصية وجلالة أكثر من السيدتين الآخريين، فعلمت أنها فاطمة الزهراء (ع) والثانية زينب (ع) والثالثة فاطمة المعصومة (ع) وتسير الزهراء في المقدمة وخلفها زينب وخلفهما المعصومة سلام الله عليهن فتقدمن مباشرة إلى سرير ذلك الشاب ، فقالت الزهراء (ع) لذلك الشاب : إنهض .

قال لها : لا أستطيع النهوض .

فاعادت عليه ذلك وأجاب بنفس الجواب .

فقالت له : لقد شفیت ، فنهض وجلس .

وكنت أنتظر التفاتة كريمة منهن لي أيضاً ، ولكن على عكس ما توقعت

حتى انهن لم يلتفنن إلى سريري أبداً ، فنهضت من نـومي وفكرت أنـه يبدو أنهنّ لن يعتنين بي وبشفائي . فمددت يـدي لاسحب الشم من تحت وسادتي لاتناوله ، وعـرضت بي فكرة أنـه ربما اني شفيت ببـركة حلولهن في الغـرفة ، فوضعت يدي على ساقي فلم أحس بوجع ، فحركتها ببـطه وجدتها تتحوك ، فعلمت أنّى أيضاً نلت الشفاه بيركهن.

وفي الصباح جاء الممرضون وسألوني : كيف حال الفتىٰ ؟ ظنّاً منهم أنه ت .

فقلت لهم : لقد شفي .

قالوا : ماذا تقول ؟

قلت : نعم لقد شفي حقاً .

وكان الفتى نائماً فطلبت منهم عدم ايقاظه، ولما استيقظ أتى الأطباء فلم يجدوا اي اثر للجرح في ساقه ، وكانه لم يكن أبداً ، حتى الآن لم يطلعوا على أمري .

فتقدمت الممرضة لتبديل الضمادات عن ساقي فوجدت الضمادات قد سقطت بسبب ذهاب الورم وكأنه لم يكن .

أتت والدتي من الحرم وعيناها متورمتان من شدة البكاء فسألتي عن حالي ، وخشيت عليها أن تصاب بسكتة أن اخبرتها بشفائي ، فقلت لها : حالي أفضل وطلبت منها أن تحضر لي عصا لأذهب بها إلى البيت ، وفي البيت رويت لها ما جرى .

وأما في المستشفن بعد شفائي وذلك الفتى فقد مساد فبرح عجب بين الناس والمرضى والأطباء يعجز لساني عن شرحه وارتفعت الأصوات بـالصلاة على محمد وآله (ص) .



كما كتب لي و السيد حسن البرقعي » يقول : وقفت لمدة بالمواظبة على زيسارة مسجد جمكسران (۱) ، وقبل شملائمة أسسابيح أي بتساريح و ليلة الأربعاء ٥/٤/٩٦هـ . ق) دخلت مقهى المسجد المدني برتساده زائرو المسجد للراحة وتناول الشاي ، فصادفت شخصاً يدعى و أحمد البهلواني » من سكان قضاء و عبد المظيم الحسني ه (۱) ويقطن قرب مقيرة و عبدالله من أحضاد الرسول (ص) » ، فسلم علي وأجبته وتبادلنا السؤال عن الأحوال ، ثم قال لي : مند أعوام وأنا أواظب على زيارة مسجد جمكران كل ليلة أربعاء .

فقلت له : إذن لابد أنك رأيت فيه شيئاً ما حتى واظبت على زيـارته ،

<sup>(</sup>١) مسجد يقع على بُعد ٥ كلم عن مدينة قم ويروى أنه بني بأسر الإمام الحجة (عج) ولذا فقد سمّى باسمه ، ويرتاده مريدوه من كل حدب وصوب وخاصة ليلتي الأربعاء والجمعة ، ورأوا منه المجائب والكرامات والمجائب المظيمة (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) قضاء (ري ) أحد ضواحي طهران وفيه مدفن (عبد العظيم الحسني ، أحد أحفاد رسول الله (ص) ( العترجم ).

فعادة من يتوجُّه إلى بيت صاحب الزمان صلوات الله عليه لا يعود خائباً ولا بد أن يحصل على حاجته .

فقال: نعم لو لم أز شيئاً لما واظبت على المجيء ، ففي العام الماضي وفي ليلة الأربعاء لم أتمكن من الحضور لزيارة المسجد بسبب حفل عرس لأحد أقاربي أقامه قرب طهران ، ومع أن الحفل لم يشتمل على معصية علية ، فلم يكن فيه لا موسيقي ولا ما شابه ذلك ، وبعد أن تناولت طعام العشاء وذهبت إلى منزلي ونمت ، وبعد منتصف الليل نهضت من نومي وكنت عطشاناً ، فأردت الوقوف فلم أستطع تحريك ساقى رغم عدة محاولات .

فناديت زوجتي وايقظتها من النوم وقلت لها : لا أستطيع تحريك ساقي . فقالت : رمما أصابك برد .

قلت : لسنا في فصل البرد ( فقد كان فصل الصيف ) .

ورغم جميع المحاولات لم أستطع الحراك ، فطلبت منها أن تنادي جارنا و أصغر » ، ولما أتى طلبت منه أن يحضر الطبيب .

قال: في هذه الساعة من الليل؟

قلت : ليس أمامنا حلُّ آخر .

فذهب وأحضر الطبيب و شاهرخي ، فبدأ بفحصي ، وضرب بشاكوشه على ركبتي فلم أحس بشيء ولم تتحرك ساتي ، ثم غرز إبرة في قدمي فلم أحس بشيء ، وهكذا مع الساق الاخرى ، فغرز الإبرة في عضدي فاوجعني ، فكتب لي دواة وذهب ، لكنه كان قد قال لجاري و أصغر » : انه لن يشفى ، فهذه سكتة .

وفي الصباح نهض الأطفال فوجدوني بهذه الحال فشرعوا بالبكاء والنحيب، وعلمت بالأمر والدتي فشرعت بلطم وجهها ورأسها، وعمت الضوضاء في البيت ، وعند الساعة التاسعة صباحاً ناديت صاحب الزمان وقلت له : يا صاحب الزمان في كل ليلة أربعاء كنت أذهب لخدمتك ، وفي الليلة الماضية لم أتمكن من الذهاب ، ولم ارتكب ذنباً فانظر إلى . وبينما أنا كذلك إذ أخذتني سنة (۱۷) ، فرايت في عالم الرؤيا سيداً أتى نحوي ووضع عصاة بيدي وقال لي : إنهض . فقلت : لا أستطيع المهوض يا سيدي . فكر آمره وكروت عليه جوابي ، فأخذ بيدي وحركني من مكاني فأفقت آنذاك من نومي فوجدت صاقعيً تتحركان ، فنهضت واقفاً للاطبئنان وقفزت ومشيت وجلست وقعت ، ساقعيً تتحركان ، فنهضت واقفاً للاطبئنان وقفزت ومشيت وجلست وقعت ، وخشيت من أن تراني والدتي بهذه الحال فيغشى عليها ، لذا نمت في فراشي ، ولما قدمت والدتي قلت لها : اعطني عصاة أتكىء عليها فيبدو أن حالي بدأ يتحسن بعد توسلي برلي المصر (عج) ، وقلت لها : قولي لجازنا و أصغر » ان يأتي وقل له اني شفيت .

فذهب « أصغر » ثم عاد وقال ان السطبيب يقول : هـذا الكلام كـذب لا صحة له ، ولو كان شفي لجاء بنفسه .

فذهبت إليه بنفسي ، ورغم مشاهدته لي أمشي على قدميّ لكنه لم يصدّق ، فأخذ إبرة ووخزنسي بها في قدمي فعلا صراحي ، فقال لي : ماذا فعلت ؟

فشرحت له عن توسّلي بولي العصر (عج) ، فقال لي : هذه معجزة ، ولو ذهبت لأوروبا وأمريكا وأنت بتلك الحال لعجزوا عن شفائك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السُّنَة : الكبوة ، النوم للحظة وما شابه ( المترجم ).



# كما كتب لي و السيد البرقعي ، المذكور أيضاً يقول :

هناك شخص يسمى و المشهدي محمد جهانكبر ، يعمل متنقلاً في بيخ السجاد وما شابه ، وكان عادة يذهب إلى و كاشان ، وإني أعرفه منذ سنوات ولكن لم يصدف أن سافرنا سوياً أو جلسنا سوياً ، لكني أعرفه جيداً أنه رجل صادق ومشهور بالاستفامة في العمل رغم قلة راسماله ، وقد ذهبت قبل أيام إلى منزله فوجدت يعيش حياة متوسطة ، لكنه إذا أراد فإن التجار على استعداد لاعطائه بضاعة يزيد ثمنها على مبلغ مائة ألف تومان ، لكنه كان لا يأخذ بضاعة من أحد إلا بمقدار رأسماله .

قبل مدة سافرت إلى و كاشان ، وصادف جلوسي إلى جانبه ، وخلال بحث دار بيننا حول معجزات أهل بيت الرسول (ص) من الاثمة الأطهار (ع) قال لي : يا سيد ، برقمي ، إذا لم يتكسر القلب لا يحصل الإنسان على حاجته ، وبدأ بسرد حاله بشكل موجز وقال : سأسرد لك ذلك مفصلاً في وقت آخر ، وذلك يحتاج إلى كتاب ، لكني أجمل لك ذلك : كان وضعي معتازاً وكنت أربح في اليوم ما يقارب المائة ألف تومان أو ما يزيد من بيع السجاد متنقلاً ،
لكن الإنسان عندما يصبح ثرياً يذنب ، وقد يتلوث بالذنب ، إلى أن بدأ نجم
طالعي بالأفول فخسرت رأسمالي وأصبحت مديناً بمبلغ يزيد على مائة ألف
تومان ، ولم يكن معي في المقابل أي تومان . فلم أخرج من المنزل عدة
أشهر ، وكنت عندما أمل وأتعب من الإقامة في البيت أخرج بلياس مستعار واغير
شكلي وأسير في الأزقة باحتياط بالغ .

وفي إحدى الليالي علم أحد دائش يعنووجي من المنزل فأخبر الشرطة واختباً مع أحد أفراد الشرطة في الظلام ، ولما خرجت اعتقلني الشرطي ، وفي مركز الشرطة قلت لهم: إسجنوني إن أردتم، لكن المال المقروض لن يأتي بيوم واحد وليس معي (١٠) ريالات ، لكني أعدكم إن مكنني الله غز وجلُ أن أؤدي الدين الذي عليُّ.

ودائنُ آخر (ذكر لي إسمه ) أنى إلى باب بيتي فطرقه طرقاً شديداً ، فذهبت زوجتي وهي تحمل ابني الصغير وعمره عامان لفتح الباب ، فركل الباب ركلة شديدة أصابت زوجتي في بطنها ، ومات ابني بعد عدة ساعات من أشر الضربة ويفيت زوجتي مريضة من تلك الضربة وحتى الان رغم مرور عشر بن عاماً على الحادثة

وباعت زوجتي كل أغراض المنزل ، حتى انها كانت تبيع الصحون وفناجين الشاي لتأتي بالخبز لناكله ، إلى أن صممت على الخروج من « إيران » والذهاب إلى العتبات المقدسة ( المعلي أؤمّن لنفسي عملاً واحفظ نفسي وعيالي من شر دائشي ، ولانوسًل بالائمة الأطهار .

فخرجت من البلاد عن طريق حدود مدينة « خرمشهر » ولم يكن معي

<sup>(</sup>١) العتبات المقدسة : مراقد الأثمة المعصومين من سلالة رسول الله (ص) في العراق (المترجم)

سوى خرج صغير فيه بعض الحاجيات ، ولم يكن معي حتى الطعام الملازم ، ولما دخلت أرض العراق لم أكن أعرف الطريق ، فسرت بين بساتين النخل لا اعرف إلى أين ساصل ، وأبن سيتهي بي الطريق ، ولم يكن مناك من أسأله عن الطريق ، ولم يكن معي طعام آكله ، وكنت تعبأ من الجوع والسير ، ولم آكل من التمر الساقط من النخل على الأرض ظناً مني انه حرام ، إلى أن حل الظلام ، فجلست بين النخل ووضعت خرجي على الأرض وشرعت دون إرادة مني بالبكاء بصوت عالم ، وفجاة ظهر أمامي سيد نوراني يضع على رأسه قطمة قماش ( كوفية ) دون ( عقال ) ، قال لي باللغة الفارسية : لم أنت مضطرب ؟ لا تغتم ساوصلك الآن .

قلت له : سيدي لا أعرف الطريق .

قال : سأرشدك أنا ، فاحمل متاعك وتعال معي .

فسـرت معه عـدة خطوات لا تتجـاوز العشر خـطوات ، فرأيت الـطريق معمد .

فقال لي : قف هنا وستأتي الأن سيارة لتقلُّك .

وما أن بدا ضوء السيارة من بعيد حتى ذهب ذلك السيد ، وعندما وصلت السيارة إلى جانبي تـوقفت لوحـدها وأقلتني ، حتى بلغنا أحد الأماكن نفقاني السائق إلى سيارة أخـرى ، ولم يطلب منّي أجـوراً . ثم سلمني كل منهم إلى غيره إلى أن بلغت كربلاء ، ولم يطالبني أيّ منهم بأجور ، وكأنهم مكلفون من قبل أحد .

وفي كربلاء لم أجد عملًا فساء وضعي ، وأتبت إلى الحرم المطهر لسيد الشهداء (ع) وقلت له : سيدي هاقد أتبتك فأصلح لي أمري ، وبكيت عنده كتيواً . ثم خرجت من الحرم وكان حينها و يوم الأربعين ١٧٥ ، فرايت نفس الشخص الذي كنت رأيته بين النخيل ، فسلمت عليه ، فناجاب وتكرّم علي باعطائي مبلغ د ١٠ دنانير ، وقال لي : خذ العشرة دنانير هذه .

فقلت له : قليلة هي سيدي .

قال : كلا ليست بقليلة ، إذا تبيّن انها قليلة فسأعود لأعطيك غيرها .

فقلت له : أين عنوانك يا سيدي ؟

قال : إني أتواجد هنا .

وكان ذلك المبلغ حجياً وتبعث منه رائحة عطر عجيب ، فكنت كلما اشتري به شيئاً اربح عدة أضعاف ، وكنت كلما حصلت على مبلغ يتجاوز ألوف التوامين كنت أذهب إلى « إيران » لأقسّمه بين دائنيّ وأعود مجدداً ، وكان كـل ربحى من العشرة دنائير تلك .

وبعد عام من ذلك وفي يوم (۲۸ صفر) صادفت نفس السيد في الحرم المطهر لأمير المؤمنين (ع) فطلبت منه إعطائي مبلغاً آخر كمساعدة ، فأعطائي خمسة دنانير آخرى ، لكني منذ ذلك اليوم لم أعد أراه .

وفي أحمد الأيام كنت ماراً في و النجف الأشرف ، فناداني أحمد تجار السوق وقال لي : هل تأتي للعمل في دكاني ؟

قلت : نعم .

قال : وهل عندك من يكفلك ؟

قلت: نعم إثنان.

<sup>(</sup>١) الأربعين: ذكرى هرور أربعين يوماً على استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع) ويصادف يوم ٢٠ صغر من كل عام ( المترجم ) .

قال : من هما؟

قلت : الله عزُّ وجلُّ وأمير المؤمنين (ع) .

فقبل ذلك ، وكان يضم تحت تصرفي ألف دينار في بعض الأحيان لأذهب بها إلى « بغداد ، لشراء البضائع واعود ، وكنا شريكين في أرباح هذه التجارة ، إلى أن اديت جميع قروضي ، لكني اضطررت للعودة إلى قم لأن عيالي فيها . ودعوت الله في حرم سيد الشهداء (ع) أن أؤدي قرضي كله وأن يرزقني الكفاف ولم أطلب منه أكثر من ذلك ، لأني شاهدت الأثار السيئة للإثراء .

\* \* \*

وكان و المشهدي محمد ، المذكور يقيم في بيته مجلس عزاء ، يُرى منه اخلاصه ، وقد شاركت في مجلسه شخصياً ، وكان يقول انه يرى السيدة فاطمة الزهراء بضعة الرسول (ض) في اليقظة .

\* \*



مدينة ( قير ) تقع في الجنوب الشرقي لمدينة ( شيراز ) وتبعد عنها مسافة ( • } فوسخاً ) .

وتبعد عن مدينة اكارزين ، فوسخاً ونصف ، وتبعد عن مدينة ا فيروزآباد ، مسافة ( ١٤ فرسخاً ) .

وفي الموسوعة الجغرافية المسماة بـ « فارسنامه » وجدنا أن قطعة « قبر » طولها ( ١٠ فراسخ ) تبدأ بقرية « مبارك آبياد » وتتهي بهرية « كندمكان » . وعرضها فرسخان ونصف تبدأ بقرية « كندمكان » . وتتهي بقرية « كندمكان » . وتعد هذه المنطقة من المناطق الدافئة في محافظة فارس ، والتي يردها الناس شتاءً ليقيموا فيها في الخيام إتضاء لبرد المناطق الاخرى . وهي تشتمل على شهر وعشرين قرية عامرة . وقد نعمت أخيراً بنعمة الكهرباء وماه الشرب وشقت فيها الطرق وعمرت بالمباني الاسمئية المسلّحة بالحديد وأصبح سكانها حوالي

وفي يـوم ( ٢٥/صفر/١٣٩٢هـ . ق) تعرضت هذه المنطقة للغضب

الإلهي ، فحلّ عليها البلاء السماوي ودمّ معظم مبانيها زلزال عظيم أصابها ، وأشد ما أصاب الزلزال مدينة ، قير ، نفسها حيث لم يترك فيها أي مبنى ، فمات ثلث سكان المدينة تحت أنقاض الأحجار والتراب بشكل منزدٍ، والكبار في السن يقولون انهم لا يعرفون مثل هذه الحادثة المفجعة طوال حجاتهم .

وبما أن معرفة تفاصيل ذلك يبعث على العبرة والصحوة من الغفلة ، لذا فقد طلبت من اثنين من أهل العلم الموثوقين واللذين شهدا تلك الفاجعة أن يكتبا لنا عنها لعرضها على قراء هذا الكتاب ، وهما « الشيخ محمد جواد المقيمي القبري » و« الشيخ أحمد رستكار » ، وفيما يلي أورد نص رسالتيهما :

رسالة « الشيخ محمد جواد المقيمي القيري » :

### بسم الله الرحمن الرحيم

بالنسبة لموضوع فاجعة «قير» و«كارزين» و « آفرز» فإني أعرض لكم هنا باختصار حول ما وقع وتأكدنا منه والخسائر البشرية والمادية التي وقعت :

10 . وقيقة قبل طلوع شمس يوم ( 70 / صفر/١٣٩٢) وقع زلزال شديد لا مثيل له في السابق ، وقال الذين كانوا خارج المدن انهم شاهدوا نور برق ظهر من جهة القبلة ، مثل بدأ الزلزال . وفي البدء كان خفيفاً ثم اشتد قليلاً وكان الارض تدور حول نفسها ، ثم مسمع صوت مهيب وكانه صوت رعد واستمر الزلزال لمدة (70 ثانية ) ، فهدم جميع العبائي المبينة من الاسمنت المسلح بالحديد وقلمها من أساسها ، وكان أكثير الأطفال نياماً بينما الرجال والنساء بين من ذهب إلى عمله وبين من كان يصلي فقد كانت الخسائر البشرية اكثرها من الأطفال ثم النساء اللاتي بسبب عاطفتهن لجأن إلى أطفالهن أملاً في نجاتهم فلم يُعهلها الزلزال . فيفي الجميع تحت الأنقاض .

العدد المتيقن من القتلي من الكبار والصغار حتى الأن وفي مدينة ( قير )

وحدها ( ٢٥٠٠ قتيل ) وفي ضواحيها وتوابعها (٥٠٠ قتيل ) ، والله العالم .

أما الذين أخرجوا من تحت الأنقاض أحياء وخلال يومين وليلة (أي من صباح ٢٥ إلى الخامسة بعد الظهر من ٢٦ صفر) فكانوا كما يلي :

١ - طفل في السابعة أو الثامنة من عمره إسمه و محمود محمد صفائي ، من حكان و قبر » أخرج في اليوم الثاني وهو سالم ، وقد سشل هل كان أحد يعطيك طعاماً أو ماء خالال اليومين الماضيين فقال : نعم كان خالي و درسول خاكساري ، يعطيني الماء والبسكويت ( طبعاً كان يصله ذلك من الغيب وكان الطفل بتصوره خاله ) . وهو حتى الأن يعيش سالماً ، وقد قتل من عائلته شخص وخرج باقي عائلته من الأنفاض في اليوم الأول ، ولم يتمكنواً من إخراجه حتى اليوم الثاني .

٢ - طفل سيد إسمه و السيد حسن حبيب الله الحسيني ، وعمره ٤ سنوات ومثل الله قوم ، ومثل الله ومثل الله ومثل الله وشال عن طعامه وشرابه فقال : كانت والله تي تطعمني وتسقيني ( في حين أنَّ والله له لكن تحت الأنقاض ) وقد قتل تحت الأنقاض أخواه وأخته احدهها عمره ( ١٨ عاماً ) والآخر أصغر منه.

٣ - طفل عموه ( ١١ عاماً ) إسمه ( منصور مشهدي إبراهيم المموزري ٤ أخرج من تحت الانقاض بعد مرور ( ٤٤ ساعة ) على الزلزال ، وهو من سكان د قير ء أخرج من تحت الانقاض بعد منتصف الليل وكان سالماً لكنه لا يستطيع السير بسبب عدم تحريك ساقيه طوال هذه المدة ، لكنه بعد فترة استطاع السير بشكل طبيعي وكانت نجاته بقدرة الله وحده .

بناءً على هذا لو وصلتأجهزة الإنفاذ في نفس اليوم أو في اليموم التالي وبشكل كاف لامكن انقاذ أخرين ، ولكن مع الاسف لم تصل المساعدة ومات العديد تحت الانقاض بعد مرور يومين من الزلزال .

### الإخبار عن وقوع الفاجعة :

و السيد جعفر الحسيني ، الذي توفي قبل وقوع الزازال بشلاتة أيام على النظاهر ، ( وهو مؤمن متذين ) ، وكنان ابنه و سيد اكبر ، جالساً مع أقدار به وأصدقاته عند فراش والده فسمع والده يصرخ وهو راقد في فراش مرضه ( قبل وفاته بثلاثة او أربعة أيام ) ويقول : أيها التجار والكسبة ليتصدق كل منكم بعبلغ ألف تومان فإن بيوتكم مقبلة على الخواب ( وكرّر ذلك عدة مرّات ) ، ثم قال : تصدقوا بمائة تومان خإن بيوتكم مقبلة على الخراب ، ثم وجّه كملامه لعائلته قائلاً : اخرجوا جميعاً من و قير ، فإنكم إذا بثيتم فيها فستهلكون ( وكرّرها عدة مرات ) .

وبعد أربعة أيام من إخباره مات رحمة الله عليه ، وبعد ثلاثة أيام من وفاته وقع الزلزال الرهيب وهُدمت البيوت وحصلت الخسائر البشرية والمالية .

#### \*\*\*

ولعل قصده من دفع الف تومان من كل تاجر وشري هو التصدق بذلك واطعام الفقراء ليرتفع البلاء ، أو أنه شاهد في حاله تلك من طلب منه ذلك ، أو كُتِيفَ له أمرً ما . والله أكبر من غفلتنا نحن بنو آدم حيث لا نستيقظ من مثل هذه الأيات الإلهية الكبيرة ولا نتبه .

# رؤيا صادقة :

شخص يدعى و رمضان طاهري ، قال : في ليلة ( ٢٥ صفر ) كان ابني الصغير مريضاً ولا ينام ويتململ ، وقبل طلوع الصبح زاد بكاؤه ، فناديت أمه فاستيفظت وسالتني : هل بقي للصبح وقت كثير ؟ قلت : كلا اقترب الصباح ، فسانام قليلاً وعند حلول وقت الصلاة أيقظيني .

نمت قليلًا ، فرايت في منامي شخصاً شاباً أتى إلى باب المنزل وقـال لى : أخرج .

قلت : فما تريد ؟

قـال : تعـالَ خـارجاً ، فـذهبت إلى مقربـة من بيتي وكـان هـــاك أرض واسعة .

فقال لي : انظر .

قلت : الى قم أنظر ؟

قال : إلى البيوت .

فنظرت إلى البيوت فرأيتها مهدمة ، فسألته : هل هذه بيوتنا ؟ قال : نعم .

قلت : لم أصبحت هكذا ؟

قال : لكثرة المعاصى .

قلت : جميع أهالي المنطقة يصلُّون ويصومون ويتعبَّدون .

قال : كلِّ ذلك رياء ، وغير خالص لله .

فرجوته منع ذلك دون فائدة ، ثم ذهب ، فنهضت من نومي فوجدت ان وقت الصلاة قد حلّ .

فقالت لي زوجتي: لماذا كنت تبكي في النوم وتتململ ؟

قلت : لا لشيء ، ولكن أسرعي وخذي معـك طفلين ، وسآخـذ معي طفلين آخرين ، ولنخرج من البيت .

وما أن أمسكنا بيد الأطفال لنخرج حتى وقع الزلزال ولم يعهلنا لنائي بأي حركة ، فسقطنا جميعاً تحت الركام ، وقضت زوجتي مع بعض أولادي وعنــد الظهر أخرجوني مع البعض الأخر من تحت الركام . عندما خرجت من تحت الركام أخذتني الحيرة صادا أفصل وزوجتي واطفالي تحت الركام وليس معي أحد يعينني ؟ فأتاني أحد أقاربي وفاداني : يا عم تعالَ فهذا يوم العون ، أعني لإخراج أولادي من تحت الركام فهم يعوقون .

قلت له : لا استطيع ذلك فعندي عدة أشخاص تحت الركام أريد إخراجهم أيضاً . شاب طالب كنان في بيتنا آنـذاك وجدتـه سالماً فطلبت منـه مساعدتي ، فرفض وذهب باكياً .

أحد جيراني أتى وهو حيران فطلبت منه مساعدتي لكسب رضا الله فقط ، فرفض أيضاً وقال لي : أولادي تحت الركام أيضاً ، وليس عندي من يعينني .

وكان القيامة قد حلّت وكلّ واحد يريد نجاة نفسه . وقد اختصرت ذلك لئلا أطيل الشرح .

شهادة إمرأة :

إمراة مؤمنة من أهالي و قير ۽ قالت : في تلك الليلة وبعد انقضاء الساعة الأولن من منتصف الليل رأيت في منامي هذه الرؤية : أتى سيد إلى باب بيتنا وقد لفّ عمامته حول رقبته ، ومعه إمرأة غطّت وجهها ، فناداني ، فقـال لي : أضيئي المصباح .

فاضأته، فقال لي : اخرجي أنت وزوجك وأولادك من البيت . فقلت له : لقد تحملنا المشاق يا سيدي لسبع سنوات إلى أن بنينا هذا البيت ، وحديثاً أثننا لنسكن فيه . فقال : يجب أن تخرجوا منه فسينزل البلاء .

فقلت : هل تسمح لي بإيقاظ زوجي ؟

قال : مازال الوقت مبكراً .

وكنت خائفة جداً ، واتمنى طلوع الفجر وسماع أذان الصبح .

فقال لي : أشعلي النار واسكبي الماء فوقها ، فليس هناك فرصة لتعدّي الشاء. .

فأشعلت النار وناديت زوجي « حيدر » فنهض من نومه ، عندها سمعت صوت المؤذن قد ارتفع ، ولما توسّلت بأبي الفضل العباس (ع) ثانية وناديت يا أبا الفضل العباس أجرني ، فرأيت سيداً شاباً نورانياً بدا لي وكأنه بلا يد أتى إلى باب البيت وقال : أبقطي « حيدر » وقولي له أنَّ أمه مانت ، فليأت لاستلام جانزة ودفنها .

فقلت له : أين كنت يا سيد كاظم ( وكان سيد كاظم من الخطباء ، ومن أهالي « قير » ومات في الزلزال المذكور ) .

فقال : لست السيد كاظم وانما أتيت من جهة القبلة ، وأريد العبور .

فخفت كثيراً ، فقال لي : لا تخافي لانك حاملة فسادير ظهري لك واكلمك . ولم أعد أراه ، فوقع زلزال طفيف ، فاسرعت لايفاظ زوجي وأولادي وعند ذلك وقع الزلزال الشديد ، وما أن أخرجت وزوجي أولادنا من البيت حتى تهدَّم البيت ، وبا أن أخرجت الذي كان الأطفال نائمين فيه فإنه تصدع ولم يوتما ما عدا البيت الذي كان الأطفال نائمين فيه فإنه تصدع ولم يقم ، وبحمد الله فإنه لم يقتل أحد من المائلة .

\* \* :

ثم استدركت هذه المرأة المؤمنة قائلة : في شهر محرم وقبل وقوع الزلزال بشهر ونصف تقريباً رأيت في منامي أن سحابة أنت من جهة المشرق وكان وسط السحابة شخص يؤذّن بصوت مرتفع ، وبدأ بالأذان من محل طلوع الشمس ، وكان يرتفع شيئاً فشيئاً ، إلى ان وصل فوق مدينة ، قير ، فسكت عن الأذان ، وكان صوته يصل إلى كل مكان ويسمعه كل الناس ما عدا مدينتنا .

ولما نهضت من نومي قصصت رؤياي على أحد جيراننا فقـال : رؤياك دليل على خراب و قر » .

## رؤيا أخرى :

شخص يمدعى و السيد على المسرتضوي ، من أهالي و قير ، قبال : قبل وقسوع الزلزال باليلة رايت في منامي أن سحياً داكنة كثيرة ظهرت من جهة القبلة ، ووقف العديد من أهالي و قير ، أمام هذه السحب برجونها أن لا تمر من منطقتنا وأن لاتبتلينا ، لكن لم ينفع ذلك وأنت السحب من جهة القطب فجرفت ، قير ، مرة واحدة كالسيل العارم وانجهت إلى جهة القبلة .

告 任 告

كثيرون شاهدوا في منامهم مثل هذه المنامات المخيفة التي سردتها لكم، وكلها يخبر وينذر بوقسوع هذه الحادثة الفاجعة، وكتابتها جميعاً يرجب طول الكلام، وكذا بالنسبة لهن أخرجوا بعد يوم أو يومين من تحت الأنقاض سالمين وما أكثر العبر وأقل الإعتبار.

#### أما ما شاهدته شخصياً بعيني فاذكره هنا:

فقد كنت حينها في محلة و تنك روئين ۽ لفرض الإرشاد والوعظ الديني ، وعصر ذلك اليوم كنت مدعواً للإرشاد وإقامة العزاء على سيد الشهداء (ع) في منطقة تبعد فرسخاً عن و تنك روئين ۽ وخمسة فراسخ عن « قير » تسمى و بنديست » وكان بعض البدو الرحل قد أقاموا فيها الخيام ، فقضيت بعض الليل في أداء مهمتي تلك ، وبعد تناول العشاء طلب مني جمع من أهالي و تنك روئين » الذين كانوا قد قدموا معي العودة معهم إلى قريتهم ، فقلت لهم : إني تعب وسأنام الليلة هنا وساتي غداً صباحاً ، فذهبوا هم إلى « تنك روئين » ونمت في الخيام مع البدو .

وفي الصباح صليت صلاة الصبح ثم غفوت وقبل أن أستغرق في النوم بدأ الزلزال ، فانتصب هلعاً لأخرج من الخيمة ، فلم استطع الوقوف لشدة الزلزال وسقطت على الأرض ، وحاولت ثانية فلم أتمكن ، وضعت يدي على الأرض فوجدتها تدور حولي وتتزلزل ، إلى ان هدأ الزلزال قابلًا ، فخرجت من الخيمة فرأيف الجبل الذي كنت قربه متزلزلاً وتنساقط الصخور من قدّته وتنحطم وتسقط إلى أسفل الجبل ويخرج عن الجبل أصوات كالرعد وقد شقّت الارض في يعض الاماكن .

قرب الجبل شقت الأرض وخرج منها الماء كالنافورة واجتمع الماء في المكان كالبحيرة دون أن يبرح مكانه ، بينما في أماكن أخرى حيث كان الماء والنزرع جفّ أو غار ماؤه ، وفي أماكن أخرى تضاعف الماء كما حدث في وقير ، نفسها .

حفظ الله جميع المؤمنين والمؤمنات من البليات بحق محمد وآلمه الطاهرين فهو العالم بالحكم والمصالح .

وفيما يلي أسرد لكم توضيحاً عن أوضاع وأهالي مدنية « قير » :

المدنية الحديثة فعد له الشرب والكهوباء وشقت فيها الطرق وزاد عدد المدنية الحديثة فعد لها ماء الشرب والكهوباء وشقت فيها الطرق وزاد عدد سكانها على (۱۰۰۰) شخص واصبح فيها عدة مدارس ابتدائية وثانوية ، وفيها شعابة مساجد ، ولكن ليس فيها أي عالم ديني أو إمام جماعة ، ولم تكن تقام صلاة الجماعة ، أما مجالس الوعظ والإرشاء الديني فكانت تقام في أشهر رمضان ومحرم وصفر فقط وبندرة ، وحتى ما كان يقام عن جهل ، فلم يكن لديهم علماء ولا كانوا للعلماء محبّين ، وكانوا يمبلون إلى الدنيا وحوصاء عليها وعلى ماذيانها ، وكانوا قد هجروا الأمر بالمعموف والنهي عن المنكر عليها وعلى ماذيانها ، وكانوا قد هجروا الأمر بالمعموف والنهي عن المنكر ويلمونه ، والأدر وبعد وقوع هذه الأية الإلهية الكبرى التي كانت نموذجا ليغام الساعة ، لكنهم وبسب عدم وجود علماء بينهم وقادة صلحاء فانً مايقي منهم ماذال على حاله السابق ، بل وأسوأ ، والله وحده يعلم كيف ستكون

عاقبتهم ، ولن آخذ وقتكم أكثر من هذا وأسأل الله بحرمة محمد وآله (ص) أن لا يرفع الظل المبارك للعلماء الأعلام والمجتهدين العظام عامة وسماحتكم خاصة من فوق رأسي ورؤوس جميع المسلمين وأسأله أن يصونكم من جميع البلايا ويحفظكم إنشاء الله .

محمد جواد المقيمي

# رسالة ( الشيخ أحمد رستكار ) :

#### بسمه تعالى

بتاريخ (۲۵ صفر ۱۳۹۲ هـ . ق) وقع زلزال في «قير وكارزين» وكنت آنـذاك من قـرًا» «كـارزين» في محلة تسمىٰ بـ « رأس العين» ومــا رأيتـه هــو كالتالى :

عند الفجر صليت صلاة الصبح وفي الساعة 10,0 وحيث كنت منشغلاً بتعقيب الصلاة ، اهتزت الأرض تحتي وعلمت ان زلزالاً وقع ، فصبرت قلبلاً حتى يتوقف الزلزال للأصلي صلاة الأيات ، فرأيت أنه مستسر ، فنهضت وضرجت من باب الغرفة لارى ماذا يجري وكنت حافي القدمين فسمعت صبوناً انطلق من السماء وتزلزلت الأرض بشدة فرمت بي إلى بعد لا أمتار فسقطت قرب شجرة ولم أستطع تمالك نفسي لشدة الزلزال ، فلصقت بالشجرة ، عند ذلك أطلعت الدنيا ، وبعد قليل عندما عادت إلى حالها نظرت إلى القرية فلم أجد أشرأً للبيوت ولا القرية سوى بعض الجداران المحطمة والبيوت المهدمة أشرأً للبيوت ولا القرية سوى بعض الجداران المحطمة والبيوت المهدمة والخرية . الزلزال استغرق 20 ثانية تقريباً لكن الخراب والهدم فوق التصور .

وبماختصار عند الصباح منعت الرجال من الخروج إلى خارج القرية وعزّيتهم وحمّستهم لنضع أيدينا بعضها في البعض الأخر ونتساعد شباباً وشيوخاً بل وحتى نسساءً كذلك لنقوم وبالأفوات المتوفرة بل وحتى بالأيدي برفع الركما بجد وجهد واخراج الأحياء من تحت الركام ، وبعد أربع ساعات استطعنا إحراج (\* 10) شخصاً تقريباً من تحت الركام وأغلبهم من الأطفال وبعض الرجال والنساء ، أما الأموات فكانوا (17) شخصاً فجمعناهم سوياً وشرعنا بحقر قبود لهم ، وأمرت عدة أشخاص بعزاولة الفسل والتكفين ، وشرعت أنا والشيخ و منصور محمودي ، بالصلاة على الأموات بشكل جماعي و فقد كنان الشيخ المحمودي بين من نجوا إذ خرج من الحسينية قبل دمارها ) وبعد انقضاء أربح ساعات من الظهر تمكناً من دفن كل واحد منهم في قبر منفصل وبقيت في القرية . فعدت إلى بيني . أما بالنسبة لما حدث في قروكارذين ، فليس عندي اطلاع كافي عنهما .

أحمد رستكار

### ملاحظة مهمة:

بعض المسلمين جهلاً منهم واتباعا للماذيين فانهم يعتبرون الحدوادث المفجعة التي تقع للارض كالزلزال المخرب والسيل الجارف من انتقام الطبيعة ، ويكتبون في الصحف وبعناوين كبيرة و غضب الطبيعة ، ولا يعلمون أن هذا الكلام مخالف للعقل والشرع .

اما مخالفته للعقل فلأنّ الغضب والانتقام هما من آثار الإدراك والشعور ، فعثلاً الحيوان أو الإنسان عندما يواجه أمراً غير ملائم من أحد فإنه يغضب عليه وينتقم منه ، وبما أن الطبيعة ليس لها شعور مطلقاً فلا يتصور صدور الغضب والانتقام منها .

وأما مخالفته للشرع فيعد أن نعلم من اثبات الامكان والحدوث ونستيقن من أن الكرة الارضية وموجوداتها وساشر عالم الوجود كلها من مخلوقات الخالق ، وأنه تعالى الذي أوجدها هو متناو في الحكمة والقدرة وكل ما هو موجود من العرش حتى الأرض من الذرّة وحتى الذرّة هي تحت تربيته وتدبيره ، لذا فإن الحوادث الواقعة للكرة الارضية هي منه تعالى . وهل يمكن عقلاً أن توجد الحادثة نفسها بنفسها ، وهمل يمكن أن تقع حادثة في ملك الله دون إذنه وصنيئته في حين انه يقول فووعنده مفاتخ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمُ ما في البرّ والبحر وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرض ولا رطبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ﴾(١) .

الأسباب الطبيعية للكوارث:

إذا قبل أنّ أسباب هذه الحوادث معروفة وشهودة فمثلاً سبب السيل هو تجمع الأمطار الشديدة المشلاحقة ، وسبب الرازال تراكم البخار في جوف الأرض الذي يتحرك من مكان إلى آخر سعياً وراء الخروج من الأرض ، أو أنه بسبب تحرك السيول في جوف الأرض .

سببيّة السبب من المسبب:

الردعامات السابقة نقول: انتا لا ننكو سلسلة في الردّ على الأتوال والإدعامات السابقة نقول: انتا لا ننكو سلسلة الأسباب والسببات وارتباط المعلولات بعللها ونقول انّ تخريب المبناتي كان نتيجة للسبل الجاوف ثم من الأمطار المتساقطة من السحاب ، والسحاب من البخار المتصاعد من البحار بسبب تعرضها لحرارة الشمس . أو مثلاً الفاكهة من الشيرة من النواة التي وضعت في الأرض وسقيت بالماء ، وخلق الحيوان من النطفة ، والنطفة من تلقيح الذكر بالانثى وهكذا .

لكن الكلام في مسبب الأسباب وظهور خاصيتها واثرها ، ونقول إذا كان مسلماً بالدليل القطعي المقلي أن أصل كمل سبب ليس من نفسه ، وليس من مخلوق مثله ، بل من الله خالق العالم ومبدعه الذي هو أعطاه تلك الخاصية والسبية التي هي ليست إلا من الله مسبب الأسباب والذي خلقها وجعلها بهذا الشكل لتكون سباً لايجاد شيء آخر ، وهو وحده مدير كل أجزاء الوجود لا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الأية: ٥٩.

شريك له في ذلك ( وقد بحثنا ذلك في مبحث توحيد الأفعال من كتاب « القلب السليم » بشكل مفصل ) فمثلاً عندما يكون أصل وجود الماء من الله ، وهو الذي جعل فيه خاصية التبخر أثر ملاقاة حرارة الشمس ثم تحوّله الى سحاب ثم سقوطه مطراً فكل ذلك بتدبيره وإذنه وهو اللذي يقدّر له أين ومتى وبأي مقدار بسقط حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته ، وهو الذي يجعله سيلاً جارفاً مخرباً بإذنه ومثيئته أيضاً .

وكذا إذا كان إيجاد البخار في جوف الأرض من الله الذي خلق الأرض، وأعطاه تلك القدرة التي تمكنه من زلزلة الأرض كماً وكيفاً رغم تقلها أي بمقدار ، وكل آثار ذلك من الله وأينماكانت الزلازل في الصحاري حيث لا تضر احداً من البشر أو في المدن العامرة حيث لا تبقي على شيء ، وقد تقتضي حكمته تخريب مباني محصنة وقلعها من أساسها وتبديل عاليها بسافلها وفجع الناس وتشريدهم حيث يقول عزَّ من قائل ﴿هما أصابٌ منْ مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتابٍ من قبل أنْ نبرأها ... ﴿١٥ ).

# سبع خصال لوقوع الحوادث :

قال الإمام الصادق (ع) : « لا يكون شيء في الأرض وفي السماء إلاً بهذه الخصال السبع : بمشيئة وإرادة وقدرٍ وقضاءٍ وإذنٍ وكتابٍ وأجلٍ ، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدةٍ فقد كفر » (٢) .

وفي حديث آخر مشابه للإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) قال فيه كل من اعتقد بغير ذلك فقد كذب على الله أو ردً على الله .

من هذا التوضيح القصير نعلم جيداً أن الزلزال وسائر الحوادث هي عموماً

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) كتاب و أصول الكافي ٥.

بإذن الله ومشئته .

### فهل هي من غضب الله ؟

إذا سأل سائل فهل يمكننا تسمية واعتبار الحوادث المفجعة على انها وغضب الله يا ؟

نقول: يجب الاعتقاد والاستيقان من أن الله سبحانه وتعالى يسر ويغضب من الأفعال الاختيارية للبشر ويجازيهم عليها بلطفه وانتقام، فأعصال البشر المستة يقبلها بمرضاته وسروره ، والاعمال السيئة يرفضها بالغضب والانتقام ، ومن واجب الإنسان أن يعلم أن رضا الله وسخطه ليس كرضا العبد وسخطه ، فعندما يرى الإنسان أي تصرف يتلائم معه طبعه يصدر عن إنسان آخر فإنه يفرح قلبه ويبرد بشكل لا إرادي ولهذا فيأنه يعتبره عملاً حسناً فيقابله بالاحسان والانعام ، وإذا ما رأى منه تصوفاً لا يتلام مع طباعه فإن قلبه ينقبض منه ويتكرر منع ويغضب فيسعى لإطفاء غيظه واثلاج صدره بالانقام من ذلك الشخص .

هذا هو رضا المخلوق وسخطه .

أما الله جل جلاله فإنه منزًه ومبرًا عن أي نوع من التأثر والإنفعال بحيث أنه لو أصبح جميع الناس محسنين وعبدوه أو أصبح كلهم مجرمين وتركوا عبادته فانكلنا الحالتين سوف لن تؤثراً في ذاته المقدسة أيَّة ذرة من التأثير.

لكنه لم يترك تصرفات البشر مهملة دون إظهار أثارها ، بل انه إذا أطاعه عبده فإنه يقبل عليه باللطف والإكرام والإنعام ، وإذا أصبح طاغياً وباغياً فإنـه يعاقبه بشدة .

﴿ اعلموا أنَّ اللهَ شديدُ العقابِ وأنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٩٨.

والخلاصة فإن رضا الله وسخطه هو ثوابه وعقابه ومجازاته ، وعالم الجزاء هو بكامله في العالم العظيم الذي يكون بعد الموت أي في البرزخ والقيامة .

أما بالنسبة إلى الحياة الدنيا فإن المستفاد من الآيات والروايات هو أن لبعض العبادات والطاعات علاوة على الأجر الأخروي أجراً في هذه الدنيا وجزاء حسنا كالصدقة وصلة الرحم فانهما علاوة على ما لهما من الثواب الأخروي فانهما تدفعان البدو ويتاركان في العال والعمر ، كما أن لبعض الذنوب عقاياً دنيوياً علاوة على العقاب الآخروي ، كنزول البلاء بسبب البخل الشديد والعمروف والنهي عن والظلم والاعتداء وتجاوز حقوق الأخرين وترك الأمر بالممروف والنهي عن المنكر\' وفير ذلك ، علماً بأن نزول البلاء بسبب الذنوب لا يشمل ولا يعم، بل من الممكن أن يمهل الله الكريم المحكيم المنت عمله يوب ، أو أن يأتي بعمل حسن يمحو به ذنبه ، فقد يطغي الإنسان ويعصي ولا يوسيم البلاء ابداً ، بل حتى قد يزيد الله في نصمته عليه ليستحق بلذك عقاباً أخروباً أشد وهناك شواهد كثيرة في القرآن الكريم على هذا .

# إشكالاًت مختلفة والإجابة عليها :

مما مرّ معنا علممنا أن الزلزال الذي يسبب هلاك قوم ويشرد ويؤذي آخرين هو وسائر البلايا الأخرى بسبب غضب الله وانتقامه وجزائه .

فإذا قيل : وكيف يكون البلاء الشامل انتقاماً وجزاءً إلهياً في حين أن بين

<sup>(</sup>١) عن الإمام الباقر (ج) أنه قال (بالمحنى وليس بالنص) أن الله أوحى لنيه شعيب أي سأعذب ماية ألف من قومك أربعين إلقائمان أشرارهم وستين ألفا من أخيارهم، فقال شعيب (ع): يا ربّ الأشرار استخفرا العذاب، فلم تعذب الأخيار ؟ قال له: لأنهم ساوموا الأشرار ولم يغضبوا لنضي ولم يتهوم من المدكن.

<sup>(</sup>داجع النص في كتاب وسائل الشيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب ٨) ( المترجم ).

من يقع عليهم البلاء من لا يستحق البلاء أي أنه ليس بعـاص أو من قبيـل المستضعفين والأطفال .

وقد يقول آخر : انَّ كثيراً من المجتمعات البشرية أكثر إرتكاباً للذنوب والمعاصي معن وقع عليهم البلاء ومع ذلك نراهم في أمان وهذا مخالف للمدل .

نقول في الإجابة على الاشكالين: الإنتقام والجزاء هماللمذنبين فقط أما الأبرياء الذين يهلكون في البلاء الشامل فإنه يكون سبباً لخلاصهم من محنة الحياة الذنبي ويلوغهم بسرعة لعالم الجزاء ودار الثواب والسعادة الباقية ، والطليع فإنه تعالى سينيهم عوضاً عما أصابهم من العذاب والتعب ، وباختصار فإنّ البلاء هو عقوبة ومجازاة للمذنب، وكرامة وسبب ثواب وعلو درجات للمحسن .

وبالنسبة للأطفال الذين يموتون وهم صغار فقد روي أنهم يعيشون بعد الموت في عالم البرزخ ويتكفّلهم إبراهيم الخليل (ع) ويتربون هناك ، حتى إذا كان يوم القيامة اجتمعوا بابائهم وأمهاتهم ، بل وحتى شفعوا لهم ويدخلون الجنة معهم .

أما من بقي بعد حلول البلاء فيكون البلاء الهم تاديباً الهياً وعبرة وتنبيهاً من الغفلة ليتوبوا وبصلحوا حالهم ويستفيدوا من هذا الننبيه الإلهي ، كما حصل مع قوم لوط بسبب كثرة عصيانهم وطغياتهم فأخذهم الله وجعل آثارهم عبرة وتنبيهاً لمن كانوا يمرون عليهم في طريقهم بين مكة والمدينة والشام فوانكم لتمرون عليهم مصبحين ، وباللبل أقلا تعقلونً في (١).

وأما الإجابة على اختصاص طائفة بالبلاء وأمان أخرى أشد فساداً فهو :

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٣٧ ـ ١٣٨.

 - كما قيل سابقاً فإن الدنيا ليست بدار جزاء ليلقى فيها كل مذنب جزاء ذنبه ، وقد قلنا عندما تقتضي الحكمة فإن البشر يلاقون جزاءهم ليتأديوا ويتركوا الطغيان والمصيان وليعودوا إلى طريق العبودية الذي يضمن لهم السعادة .

 ك ـ ليس هناك من ضرورة في أن يحل البلاء على جميع المدنيين مرة واحدة بل قد يصيب موقعاً وقوماً ، ثم وفي وقت آخر يصيب آخرين دون أن يصيب الاوائل .

" ثم أن البلاء لا ينحصر في الزلزال ، فقد يبتايهم الله بما هو أشد من ذلك كالحروب التي تسلب الأمن والراحة والاطمئنان لمدة أطمول بكثير من المزلزال ( وقد فصلنا ذلك في كتاب « القلب السليم » ) .

٣ - ثم أنه في كثير من المجتمعات العاصية يوجد بينهم شيوخ أيضً شعرهم وانحنت ظهورهم في طاعة الله وعيوديته وشباب خشع غضوا أيصارهم عن الشهوات وأنصرفوا إلى الله، وبدعائهم ويركة اخلاصهم يبرتفع الببلاء عن مجتمعاتهم .

فعن رسول الله (ص) في حديث طويل منه : ﴿ لُولَا عَبَادَ رَكُّع ، ورجَـالُ خشَّع ، وصبيانُ رضَّع لصبِّ عليكم العذاب صبًّا إذا ) .

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ج٢ ص٣٥٣.



الفقيه العادل و الشيخ مرتضى الحائري ؛ المذي يعدّ من علماء الدرجة الأولى في الحوزة العلمية بقم ، كتب لي عدة قصص تزيد في العبرة والبصيرة انقلها لكم هاهنا لتحقيق الفائدة العامة :

سمعت هذه القصة من طريقين معتبرين الأول هو و السيد صدار الدين الجزائري » وهو من الثقاة ، والآخر هو و السيد مرواريد » حفيده وممن يعد ثقة ، وخلاصة القصة هي ان و الشيخ حسن علي » ( الذي ذكر في القصة ١٠ ) ذهب للقاء أحد اصدقائه الذي كان يماني من حمى شديدة ، وعند العريض قال و الشيخ حسن » للحمى : أن اخرجي من بدن فلان بإذن الله تمالى ، ثم طلب أن يحضروا له و نارجيله » ليدخنها إلى أن تخرج الحمى .

وبالفعل خرجت الحمّى من بدن المريض وتعافى . فسألوه كيف يمكنك مخاطبتها بهسذا الجزم ؟ فقسأل : لأني لم أخن سيدي ومسولاي صاحب الزمان (عج)، وإني على يقين من أنه يحافظ على ماء وجه خادمه الأمين . ليس خافياً أن « الشيخ حسن علي » المذكور هو من كبار تلامذة المرحوم و الميرز الشيرازي » وهر في مستوى « الميرز الشيرازي » وهر في مستوى « الميرز الشيرازي » و « الميد النوفاني » و « الخوند الخراساني » و « السيد النوفاني » ( الذي كان من حسنات الدهر ) فقال : أنّ « الشيخ حسن علي » عندما قدم إلى مشهد كان بعيداً عن التظاهر ، فحتى العلماء لم يكونوا آنذاك مطلعين على مستواه العلمي ، وكان يجلس عند سجادة المرحوم « الأمير السيد علي الحائري البزدي » ويطلب جمع المال للمحتاجين ( ويبدو أنها كانت سنة مجاعة ) .

المرحوم و الحائري ۽ يذكر عنه كلاماً بدلَ على أنه غير مطلع على منزلته العلميسة ، فغي أحد الايسام ذهب و الشيسخ حسن علي ۽ إلى دار و السيسد الحائري ۽ (الذي كان من كبار علماء عصره) ويطرح و السيد ۽ ثلاثة أسئلة وصيائل صعبة ، يبجز عن الإجابة عليها أحد سوى و الشيخ حسن علي ، عند ذلك يقول و السيد الحائري ، بضمير صافي : بارك الله بالحاج و الميرزا محمد حسن ، عجباً لما أعدّ من التلاميد .

السيد محمد علي ، نقل عن والده قوله : ما يقارب ١٦ عاماً كان
 الشيخ حسن علي ، يرمي لنا مالاً من فتحة المدرسة العليا ونحن لا نعلم من
 أبن باتينا المال ، إلى أن علمنا ذلك في إحدى المناسبات .

« المؤلف » : كرامات العلماء الربانيين وإجابة دعوات أصحاب مرتبة البقين هي في الحقيقة لا تعد ولا تحصى ، وقد ذكرنا في هامش القصة (٣٥) من هذا الكتاب توضيحاً لرفع التعجب وإثبات هذا الأمر .

وأذكر هنا قصة أخرى تؤيد القصة التي نقلناها ، والقصة الأتية جاءت في أواخمر كتباب « دار السلام » وهي عن خباتم المجتهدين « الشيخ مسرتضى الأنصاري » ونقلها عنه تلميذه « الشيخ محمود العراقي » وخلاصتها : ( في عام ١٣٦٠هـ . ق ) انتشر صرض مسنو في النجف الأشرف ، وكنان معن أصيب بالمرض و السيد علي الشوشتري ، ( أحد كبار العلماء وصاحب الكرامات والمدعوات المستجابة والمقرّب لذى الشيخ الانصاري ) ، وفي منتصف الليل عندما صامت حال و السيد الشوشتري ، أراد أولاده المذعاب إلى منزل و الشيخ الانصاري ، لاطلاعه على الأمر خشية أن يلومهم فيما لولم يخروه.

فعلم « السيد » بنيّتهم فسألهم ماذا تنوون ؟

قالوا : نريد الذهاب إلى بيت « الشيخ » لإبلاغه بالأمر .

فقال : لا حاجة لذلك ، سيأتي بنفسه .

ولم تمض ِ دقيقة حتى طرق البـاب ، فقال ( السيـد ، لأولاده : افتحوا الباب إنه ( الشيخ » .

فتح أولاده الباب فوجدوا « الشيخ الأنصاري ، مصطحباً معه « الملّا » .

فقال و الشيخ » : كيف حال و السيد » ؟ قالوا : لقد ابتلى و السيد » بالمرض ، نسأل الله الرحمة .

قال « الشيخ » : لاخوف عليه إنشاء الله . ودخل البيت ، فوجده السيد ، مضطرباً وبحال سيئة فقال له : لا تضطرب ستتحسن حالك إنشاء الله .

فقال له « السيد » : من أين تقول هذا ؟

قال و الشيخ » : سألت الله أن تبقى من بعدي وتصلي على جنازتي . قال و السيد » : لِمَ سألته ذلك ؟

قال « الشيخ » : قد حصل ما حصل وأجيب الدعاء . وجلس عنده قليلًا بادله السؤال والجواب وطايبه ، ثم نهض وذهب .

ونقـل عن البعض أنه سـأل « الشيخ » في تلك الليلة : كيف تجـزم في دعائك وفي قولك الآ « السيد » سيشفى ؟ فأجاب : قضيت عمراً في طريق العبودية والطاعة وخدمة الشـرع ، وفي تلك الليلة طلبت حاجتي تلك من الله ، وكنت على يقين من إجابتها .

وباختصار فإن الله صبحانه وتعالى شافى « السيد ، بدعا، « الشيخ الانصاري » ، حتى كانت ليلة (١٩/ ١٩٨٦هـ . ق) صات « الشيخ الانصاري » ، وصادف أن « السيد الشوشتري » لم يكن في النجف الاشرف ، يل كان في كربلاء للزيارة، وفي اليوم الشالي أتواجئزازة والشيخ إلى الحرم المعالم ، وحاروا في أمر الصلاة عليها ، وبينها هم كذلك إذ ارتفع صوت : ها قد أتى « السيد » ، فصلى على الجنازة .

وهذه قصة قصيرة تشبه جواب و الشيخ ، عن استجابة الدعاء :

طفل صغير كمان يحبو على يدايه وركبتيه في السطح ، فلحفت به أمّه لتمسك به ، لكنه التجه نحو حافة السطح ، فصرخت أمه جزءة ، وتنبّ المارُون فوقفوا ينظرون دون أن يستطيع أحد التنخل ، وفي تلك اللحظة التي سقط فيها الطفل كان هناك شخص جليل من أهل التقوى والإيسان فقال : امسك به يا رب . فتوقف الطفل لحظة في الفضاء إلى أن اقترب ذلك المؤمن وأمسك به ثم وضعه على الارض .

فتهافت الحاضرون على أطراف ذلك العؤمن وعلى يديه وقدميه يقبلونها متبركين به فقال لهم : أيها الناس لم يقع ما هو عجيب وغريب ، فقد أطعت الله بوجهي المسودَ هذا طوال عمري ، فهل تعجيبون إذا أجاب دعماء وطلب عبده للحظة .

« المؤلف » في حديث الملك الداعي في ليالي شهر رجب : « أنا مطبع
 من أطاعني » .



ومما كتبه لي « آية الله الحائري » نقلاً عن « السيد الطالقاني » من أصدقاء « السيد علي ناصر » ( محامي العدل ومن أهل الصدق وخاصة في نقل الكرامات ومن أهل العددي وخاصة في نقل الكرامات ومن أهل التدين والصلاح ) قوله : ذهبت برفقة « السيد علي أكبر بن آية الله السيد محمد الفشاركي » إلى أصفهان قاصدين منزل « العيسرزا ، عبد الجواد الكلباسي » ( المؤلف : أعرفهم جميعاً ) . وكنان « السيد علي أكبر » ليس معه مال ، فذهب صباحاً إلى « مسجد الحكيم » لأداء فريضة الصبح وتأخر عن المودة ، فذهبت خلفه ، فوجدته ساجداً ومسروراً ، فلم أزعجه ، وعدت إلى البيت ، فأتى شخص إلى البيت وقال : إني « الحاج عبد الجبار » فهل إبن « السيد محمد الفشاركي » هنا ؟

قلت : نعم . فسلمني ألف تومان كان قد أحضرها له .

هذه القصة قبل أربعين عاماً وقعت وحينها كان مبلغ ألف تومان مبلغاً ضخماً لايسلمه احدلاحد دون أن يعرف من هوالمستلم، كما انه لا يسلم بهذه السرعة وبهدأه الكمية ، علماً بأن مصاريف الحوزة العلمية في قم آنذاك كانت لا تتجاوز ثلاثة آلاف تومان ، الغرض من ذلك أن هذا الرجل دفع المبلغ وذهب. وكلما سألنا أحداً عنه لم يعرفه .

. . .

النصة الثالثة عشرة بعد المائة هدية علامة لقبول الزيارة

كما كتب لي نقلاً عن و السيد مصطفى البرقعي » إين و الأمير السيد حسن البرقعي » أنه نقل لي هذه القصة خلال سفرنا سوياً إلى مدينة مشهد نقلاً عن أخيه الأصغر و الميرزا رضا » الذي قال :

سافرت مع والذي والعائلة والخدام إلى مشهد المقدسة ( ورغم وجود السيارات ) لكننا سافرنا معتمدين على الأنعام ووسائل السفر القديمة ، وبما أن الاغراض كانت محمولة على الأنعام فقد سرت أكثر الرحلة مشياً على الأقدام ، وخاطبت الإمام الرضا (ع) من بعيد قائلاً له : إذا قبلت هيذه الزيبارة فأتحضني بهدية كملامة على القبول .

فبلغنا مدينة و مشهد المقدسة ، وزرنا ، وفي أحد الأيام أنى رجل عجوز يليس زي أهل العلم ، فقلب منّى والدي أن أهيّ مله والنارجيلة ، بنفسي رغم وجود الخدم ، فاحضرتها له ، وعندما ذهب ذلك الرجل وخرجنا معه لوداعه قال لي : علّمناك تفسير الأحلام فإذا نقل أحد لك حلماً فعد من أوراق القرآن الكريم بمقدار عدد تلك الليلة التي رأى فيها فستجد تفسير ذلك الحلم فيه . قال لي ذلك وذهب ، ولم يؤثر كلامه في قلبي كثيراً إلى أن عدت إلى قم ومسات والدي وكسان وضعنا المسالي سيئاً ، وكنت في أحمد اللبالي أزور المعصومة (ع) وجالس قرب رأسها ، فأتاني رجل وزوجته ، فقالت لي زوجته : في الخامس عشر من هذا الشهر رأيت مناماً ، فقنحت القرآن وعددت خمس عشرة ورقاً ، فرأيت أن أصل منام تلك المرأة منقوش في قلبي وتفسيره مكتوب تحته .

فقلت لها : منامك هو كـذا ، وتعبيره كـذا ، فتعجبا من ذلـك وأعطياني مبلغاً من المال .

ولكن بعد مدة نقلت ما حدث لي لبعض الأصدقاء فسلبتُ مني هـذه الموهبة .



الفقيه العادل والزاهد و الشيخ جواد مشكور ، كنان من أجلّة العلماء والفقهاء في النجف الأشرف ، ومرجع تقليد لجمع من المسلمين الشيعة في العراق ، ومن أثمة الجماعة في الصحن المطهّر ، وقد توفي عام ١٣٣٧ه هـ . ق في عمر ناهز النسعين عاماً ، ودفن في الصحن المطهر إلى جانب قبر والله .

نقل أنه في ليلة ( ١٣٣٦/٢/٢٦ ه. ق) كنت في النجف الأشرف فرايت في منامي ملك المموت و عزرائيل ، فسلّمت عليه وسألته : من أين أثبت؟

فقال ملك الموت : أتيت من شيراز بعد أن قبضت روح « الميرزا إبراهيم المحلاتي » .

فسألته : فكيف حال روحه في البرزخ ؟

فقال ملك الموت : هي في أفضل الحالات وفي أفضل حداثق عـالـم البرزخ ، وقد وكل الله بها ألف ملك يطيعون أمرها . فقلت له : بأي عمـل من الاعمال بلغ هـذه المنزلـة ؟ أبمقامـه العلمي وتدريسه وتربيته التلاميذ ؟

قال : كلا .

قلت : فهل بصلاة الجماعة وتبليغ الأحكام الإسلامية للناس ؟

قال : كلا .

قلت : إذن فبم ؟

قال : بقراءته زيارة عاشوراء .

( فقد كان المرحوم العيرزا إبراهيم المحلاتي مواظباً على قراءة زيبارة عاشوراء في كل يوم من الثلاثين سنة الاخيرة من عمره ، وكان إذا منعه المرض أو أي سبب آخر عن قراءتها كان ينب عنه أحداً ) وعندما ينهض و الشيخ مشكور ، من نومه يذهب صباحاً إلى منزل و آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي ، ويقص عليه ما رآة .

فيبكي و الميرزا محمد تقي الشيرازي ۽ ، فيسأله الحاضـرون عن سبب بكائه فيقول لهم : توفي و الميرزا المحلاتي ، وقد كان ركناً من أركان الفقه .

فقالوا له : هذه رؤية رآها الشيخ وقد لا تكون واقعية .

فقال : نعم كانت رؤية ، لكنها رؤيا « الشيخ مشكور » وليست رؤيا شخص عادي .

وفي اليوم التالي تصل برقية من « شيراز » إلى النجف الأشرف تبلغ بوفاة « الميرزا المحلاتي ، وتصدق رؤيا « الشيخ مشكور » .

\*\*

هذه القصة نقلها لي جمع من فضلاء النجف الأشرف سمعوها من و آية

الله السيد عبد الهادي الشيرازي ۽ الذي رواها عند قدوم د الشيخ مشكور ۽ وفي حضوره . كما سمح القصة د السيد صدر الدين المحلاتي ۽ ابن المرحوم المحلاتي ۽ من د الشيخ مشكور ۽ نفسه . الفصة الخامسة عشرة بعد العائة بعد العائة الن أدخل حرمك حتى تشفي عين ولدي

العبد الصالح والمتقي والحرّ ( الحاج مجد الدين الشيرازي ، الـذي هو من أخيار العصر قال :

عندما كنت طف لا المنتني عيني ، فدهبت إلى و العيسرزا علي اكبر الجرّاح ، فمسح بيده حول عيني مرهماً ناسياً أنه كان قد لمس عين مريض مصاب بالسوداء ، لذا فقد أصيبت عيني بنفس المرض ويدأت أطرافها بالتاكل شيئاً فضياً ، فاضطر والذي لمواجمة معظم الأطباء في هذا المجال دون فائدة . فقال : سأنال شفاءها من الإمام الرضا (ع) .

فذهبت معه إلى زيارة الإمام الرضا (ع) وأذكر جيداً أن والدي وقف عند القبّة المذهبة لماء الشرب المسماة « سقاية إسماعيل ١٤٠١ وأجهش بالبكاء وقال

مخاطبًا الإمام الرضا (ع) : يا علي بن موسى الرضا سوف لن أدخل حرمك حتى تشفي عين ولدي .

ولم يدخل الحرم وعدنا إلى محل إقامتنا ، وفي صباح الغد وجدت عيني قد شفيت تماماً كان لم أصب بشيء وهي حتى الأن سالمة بحمد الله .

وعندما عدنا من مشهد لم تعرفني أختي وقـالت لي متعجبة : كـانت قد ذهبت عينك فكيف شفيت؟ فلم أعرفك .

\* \* 1

كما نقل نفسه فقال :

في عام (١٩٦٢م) تشرفت مع عائلتي بزيارة مشهد الرضا (ع) ورأينا مته عجائب من جملتها أن طفلي سقط عن السطح في محل إقامتنا مرتين لكنه بحمد الله وبيركة الإمام الرضا وشفاعته لم يصب بأي أذى .

وعند عودتنا نقلت هذه القصة في السيارة ، فقالت لي إحدى السيدات : لا تتمجب من ذلك ، فقد كنت في فندق في شارع الطيرسي بعشهـد وسقط ولدي من الطبقة الثالثة إلى أرض الشارع ولم يصب بأذى ببركة ولطف الإسام الرضا (ع) وكرامته عند الله . القصة السادسة عشرة بعد المائة قصة القرآن وكتاب مفاتيح الجنان العجيبة

بتاريخ السبت آخر شهر جمادي الثانى عام ١٣٩٤هـ . ق سافر « الملا علي حسن الكازروني » ( الذي نقلنا عنه القصة ٥٤ ) من الكويت إلى شيراز ، وكان مريضاً فراجع مستشفى « نمازي » وكان معه نسخة من القرآن الكريم ونسخة من كتاب و مفاتيح الجنان »(١) وقال أحضرت هذين الكتابين من أجلك ولهاتين الهدئين رواية هي :

أما كتاب مفاتيح الجنان ، فكما تعلمون كنت قد فقدت والديّ في طفولتي ، ولم يهتم أحد بشأن تعليمي وكنت أمّاً إلى أن ذهبت في احدّالسنين لأداء زيارة يوم عرفة في كربلاء ، وفي يوم عرفة نهضت لأذهب للزيارة فلم أستطع بلوغ حرم الإمام الحسين (ع) بسبب الزحام وكثرة الزائرين وانسداد الطرفات بهم ، فبحثت عمن يعرف القراءة ليقرأ لي الزيارة الواردة في هذا اليوم العظيم فلم أجد أحداً . فخاطبت سيد الشهداء الحسين (ع) بحرقة وتوسّل :

 <sup>(</sup>١) مفاتيح الجنان : كتاب للشيخ عباس القمي جمع فيه معظم الادعية الموثقة وهـو من أكثر
 كتب الادعية رواجأ (المترجم).

سيدي أتيت إلى هنا قاصداً زيارتك ، وأنـا أميّ ، ولم أجد من يقـرأ لي الزيارة .

وفجأة أمسك سيد جليل بيدي وقال لي : تعالَ معي . فسرت معه وسط زحام الناس ، وانفتح الطريق أمامنا ، فلدخلنا الحرم بعد قراءة إذن الدخول ، وقرآت معه زيارة وارث (١) ، وبعد الزيارة قال لي : من الآن فصاعداً يمكنك قراءة زيارة وارث وزيارة ، أمين الله ، (٢) فلا تترك قراءتهما وكتاب مفاتيح الجنان كله صحيح ، فخذ نسخة منه من مكتبة الشيخ مهدي عند باب المقام .

فذكرت آنذاك اللطف الإلهي وترخم سيد الشهداء (ع) علي إذ أرسل لي ذلك السيد ووفقت للزيارة معه رغم كل الزحام فسجدت نقد شكراً ، ولما رفعت رأسي لم أجد ذلك السيد ، فبحثت عنه في جميع الجهات فلم أجده ، وسألت حافظ الأحذية عنه فقال : لم أعرفه .

فَخرجت من المقام قرايت و الشيخ مهدي ، صاحب المكتبة وقبل أن أطلب منه أعطاني كتاب و مفاتيح الجنان ، وقال لي : وضعت لك علامة عنيد زيازة وارث وزيارة أمين الله . فاردت أن أدفع له قيمته فقال لي : قيمته دزيارة مرة ، أوصاني أن لا أحدث أحداً بذلك .

وعندما بلغت البيت خطر ببالي أني لو سألت الشيخ مهدي عمن دفع ثمن الكتاب ، فخرجت من البيت بقصده لسؤاله ، لكني نسيت ذلك وانشغلت بأمر آخر ، ومرة أخرى خرجت من البيت لهذا الغرض لكني نسبت أيضاً وهكذا كان حتى غادرت كربلاء ولم أعرف من هو .

وذهبت للزيارة عدة مرات خلال ثلاث سنوات لكني لم أوفق لسؤاله حتى

<sup>(</sup>١) زيارة وارث : أحد زيارات الإمام الحسين (ع) المروية (المترجم).

<sup>(</sup>٢) زيارة أمين الله : أحد زيارات أمير المؤمنين (ع) المروية (المترجم).

مات الشيخ مهدي رحمة الله عليه .

وأما الغرآن الكريم ، فقد تـوسلت بسيد الشهداء (ع) طالباً منه تكرار ترخمه عليّ بقراءة القرآن أيضاً ، وفي إحدى الليالي رايته في منامي فأصطاني خمس حبّات تمر الواحدة تلو الاخرى فاكلتها وكان طعمها وزائحتها لا يوصفان ثم قال لي : يمكنك قراءة القرآن كله .

فارسل لي شخص هذا القرآن هدية من ( مصر ) فصرت أقرأ فيه بشكل مستمر وأي كتاب حديث عربي يمكنني قراءته . الفصة السابعة عشرة بعد العائة الأرواح تزور في ليلة القدر قبر الحسين (ع)

ونقل ( الكازورني ، أيضاً فقال :

كنت أحيى ليلة القدر و ليلة ٢٣ شهر رمضان ۽ فوق سطح البيت ، وعند السحور أصابتني حالة من الضمف والإغماء ، وبينما أنا في تلك الحالة رأيت أنَّ العالم العلوي معلوء بالحاضرين وفيه أصوات وأصوات كثيرة ، فسألت الصوت الافصح والاقرب ميّي : أقسم عليك بالله من أنت ؟

فقال : أنا جبرائيل.

فقلت : ما الخبر الليلة ؟

قال: فاطمة ( الزهراء ) ومريم ( بنت عمران ) وآسية ( زوجة فرعون ) وخديجة ( زوجة الوسول ) وكاثيم يأتين لزيارة قبر الحسين ، وهـذا الزحـام بالحاضرين هم أرواح الأنبياء والملائكة .

قلت : بالله عليك خذني معكم .

قـال : زيارتـك تقبل من حيث أنت ، وقـد نلت السعادة بــرؤيتك لهـذا المنظر .

\*\*\*

( العؤلف) الحاج المذكور أصاب محبة وعلاقمة شديدة بسيد الشهداء (ع) ، فقد كان في جلوسه معي يذكر إسم سيد الشهداء (ع) كثيراً وتأخذه العبرة عند ذكره ، ولم يستطع التحدث عنه كثيراً وكان يقول : و لا استطع ذكر مصبية سيد الشهداء (ع) .

الفصة الثامنة عشرة بعد المائة شفاء مريض بشفاعة فاطمة الزهراء (ع)

و الشيخ عبد النبي الأنصاري الدارايي ) أحد فضلاء الحوزة العلمية في
 قم له قضايا وقصص عجيبة أنقل هنا إحداها من تحريره قال فيه :

مرٌ عليٌ عام أصبت فيه بمرض شديد ووجع في الرأس ودوار ، وراجعت عدة أطباء في شيراز وقم وطهران إحدى عشرة مرة واستعملت عدة أنـواع من الدواء والحقن ، وجميعها كانت تسكّن وجعي ثم يعود ثانية .

وفي إحدى الليالي رغم معاناتي الشديدة ذهبت وبصعوبة إلى منزل و آية الله بهجت ، أحد العلماء الأجلاء ومن أتقياء العصر لصلاة الجماعة خلفه ، وفي أثناء الصلاة ساءت حالتي فعلم بذلك أحد أصدقائي فسأل : يبدوأن فلاتاً حالته صيئة جداً .

فقلت : منذ عام وأنا على هذه الحال ، وما تركت طبيباً الاوراجعته ولا دواة الاوداويت به فلم ينفعني .

فقال لي الصديق ( وكان من الفضلاء المتقين ) : نحن لدنيا أطباء جيَّدون جداً فراجعهم . ففهمت قصده ، فأضاف : توسّل بالسيدة الزهراء عليها السلام وستشفىٰ حتماً .

فاثر كلامه في كثيراً وصممت على التوسل بها ، فخرجت إلى الشارع وأنا على تلك الحال فالتقيت بأحد الفضلاء فحثني على التوسل كذلك .

فذهبت إلى مقام المعصومة (ع) ثم إلى المنزل، وجلست في زاوية منه وحيداً أتضرع وأتوسل وأيكي متشفعاً إلى الله بالزهراء عليها السلام، ثم خللات للنوم . وبعد منتصف الليل وأيت في عالم الرؤيا أن مجلساً قد عقد وفيه جمع من السادة ، فنهض أحدهم ودعا لي .

وفي الصباح نهضت من نومي ، فحركت رأسي فلم أجد اثراً لوجع الرأس والدوار ، فسررت بدلك وقمت بنشاط وفرح (حيث كنت محروماً من ذلك طوال مرضي ) وزرت عدداً من أصدقائي ودعونهم إلى حضور مجلس تعزية حسينية في بيتي ، ومذ ذاك وحتى آخر عمري سأبقى على هذه العادة بإقامة مجلس الروضة الحسينية كل شهر في بيتي ، والأن وبعد مرور ثمانية أشهر على تلك الواقمة مازلت سالماً والحمد لله وقعد زاد توفيقي وتضاعف عدة مرات وترجهت بامل تام للدرس والتبليغ .

٤/ رجب/١٣٩٤ هـ . ق



سيدنا المعظّم أبو الفضل والمعالي و السيد محمد هادي مدّرس الموسوي ، الذي سكن لسين متمادية في الموسوي ، الذي سكن لسين متمادية في حرم المسكريين عليهما السلام ، وقد أخرج من العراق إبان قرار حكومة العراق في السبعينات إخراج غير العراقيين من العراق . نقل لي عدة قضايا عجيبة من معاجز الإمامين الهمامين العسكريين ( عليهما السلام ) أعرض بخدمة القراء التين منها:

شاب من أهل السنة إسمه و مهدي عباس كينه ، يعمل مع والده في خدمة الحرم المطهر ، ذات يوم ذهب مع جمع من أصدقائه إلى شاطيء نهر دجلة في سامراء وبالغوا في اللعب واللهو وشرب المسكر ، وفي آخر الليل عادوا ، وأراد و مهدي ، اختصار الطريق إلى بيته بالعبور من خلال الحرم ، وما أن دخل إلى الصحن المطهر حتى سقط على الارض ولم يقم ، فاجتمع الناس لرفعه فعلموا

 (١) المسكريان هما الامامان علي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري المدفوتان في مدينة سامراء بالعراق مركز الحكم العباسي في عصرهما (المترجم). أنه أصيب بسكته وكمانت رائحة المسكر تنبعث منه ، فمأخذوه وأخرجوه من الصحن ، وانتشر خبره في أنحاء سامراء في نفس الليلة ، فخرج الإهمالي للإطلاع على الأمر ، وكان كلما شاهد ذلك شخص دخل الحرم وزار ودعا حسب عادته الخاصة .

وبعد عدة أيام عاد و مهدى ۽ إلى وعيه في المستشفى وقد شلَّ نصف بدنه ، وبعد مدة نقلوه من سامراء إلى المستشفيات في بغداد ، واستمر الحال بالتنقل بين سامراء وبغداد لمدة ثمانية أشهر والتوسل بأي حنيفة إسام الحنفيين دون فائدة . بعد ذلك دخلوا إلى حرم العسكريين فأخذ و مهمدي ۽ يتمسك بالضريح ويهوَّده هزأ شديداً .

فتأثر أخوه الأخر الذي كان يعمل خادماً في الحرم أيضاً بمنظر أخيه فقيض على الضريع بكانا يديه أيضاً وإخذ يهزهما بعنف شديد إلى أن رآهما أحد الخدم المكلف بفتح أبواب المقام بهذا الوضع فذهب وأخبر و الشيخ مهمدي الحكيم ٤ مؤذن المسلمين الشيعة في سامراء وطلب منه أن يأتي ويخبر أهمالي سامراء بما يفعله أولئك عبر العذباع ، وعند أذان الصبح يجتمع أهالي سامراء من السنة ومعهم دراويشهم المعروفون ولا يتمكنون من الحصول على نتيجة .

وفي أحد الأيام اقترحت والدتم وأقاربها وأهلوها أن يطلبوا شفاءه من العسريين (ع) ، فقرروا المبيت في الحرم المطهر (أبووأمه وأخوه الأكبر الذي هومن خدام الحرم) ، وأن يبقوا في الحرم حتى الصباح . وهكذا كان حتى الليلة الشي صادفت ليلة مبعث رسول الله (ص) ( ٢٧ رجب ١٣٨٦هـ . ق ) وفي تلك الليلة جلب ضريح أبو الفضل العباس (ع) من إيران إلى العراق ، كان «مهدي ، المذكور مربوطاً برباط خزفي بضريح العسكريين رأى في مشامه شخصاً وافقاً فوق رأسه معتمراً عمامة خضراء وقال له : إنهض .

قال له مهدي : إني مشلول ولا أستطيع النهوض .

فكرر عليه قوله وذهب.

قال مهدي : نهضت من نومي وأمسكت بالضريح ونهضت فلم أصدق وظننت أني أرض مناماً ، فاستلمت الضريح وهززته بيدي عدة مرات فتأكدت من اني في اليقظة واني شفيت فناديت أخي و خضير ، الذي كان نائماً في ايوان الحرم المطهر ، واجتمع اهالي سامراء مرة أخرى في الحرم ، وذبحوا القرابين ووزعوا الحلويات والشراب ، وزغرت النسوة ، وارتفع الدعاء .

\*\*\*

القصة العشرون بعد المائة شفاء أعمى ببركة العسكريين (ع)

كما نقل هذه القصة التي سمعها من صاحبها مباشرة ، ونقلها في المجلد الثاني من تاريخ سامراء في الصفحة الشالثة والتسمين بعد المماثة وخلاصتها هي :

د السيد باقر خان الطهراني ، المعروف بد و الحاج ساعد السلطان ، تحرك في دالعام ١٩٣٣هـ . ق ) قاصداً زيارة الألعة (ع) في العراق ، وعندما بلغ الكاظميين (ع) ابتلي إبنه و السيد محمد ، وعصره ؛ سنوات ببرجع شديد في عينه ، فراجع الأطباء لعدة أيام لعلاجه فلم ينفع ، ثم تحركوا نحو سامراء للبقاء فيها عشرة أيام ، وفي الطريق بسبب شدة الحر والنبار المنعبث من حركة العربة تضاعف وجع عين إبنه ، ولما وصل سامراء أعذه إلى و قدس الحكماء ، المعروف بد و حافظ المحجة ، وو افلاطون زمانه ، فعالجه ولم يوفق لششائه وقال له : عليك أن تذهب به سريعاً إلى بغداد إلى الطبيب الفلاني الاعشائي بالعين و لا تأخر في خطر.

عند سماعه ذلك أخذه القلق والحيرة من أمره فلم يكن عنده ابن سواه ،

وبما أنه كان قد قرر البقاء عشرة أيام فلم يغادر فوراً ، بل انشغل بالدعاء والزيارة حتى اليوم السابح حيث اشتد آلم عين ابنه ولم يتوقف في الليل عن البكاء والنحيب ولم يسمح لأهله وللجيران النوم طوال الليل .

فأتوا بحافظ الصحة لمعاينته ، ولما رآه وضع عينه مدققاً فيها تغيرت حاله وضرب على يده واعترض على والد الطفل وقال له : لقد أعميت عين ابنك . فقد أوصيتك أن تأخذه إلى بغداد سريعاً وقد أكدت عليك ذلك ، لكنك لم تصغ لي إلى ان عميت عين ولدك ، ولا فائدة من الذهاب إلى بغداد بعد الآن ، وهذا الوجع ألحالي بسبب الجرح الذي ظهر في عينه وقد ذهب بيصره .

تأثر الوالد كثيراً لسماعه هذا الكلام وأصابه العجز واليأس ، وشرع حافظ الصحة بمعالجة الفرح في العين وكنان ما يشبه اللوزتين قدأخرج من عينه ليخفف من وجعه ولئلا يجتمع العمى مع الوجع ، وبعد جهد وتعب تمكن من إعادة عينه إلى مكانها بعد أن كان قد أخرجها وعالجها وكان الطفل مغشياً عليه من شدة الألم .

وبلغ الخبوالي. آية الله الميرزا محمد نقي الشيرازي ، وسائر العلماء فأخذ براحتهم وأعقب غصة فيهم .

وعند انتهاء مدة العشرة ايام استأجر عربة وعزم على الرحبل ، وذهب إلى الحرم لزيارة الرواع ، وبعد الزياة جلس قرب الضريح وشسرع بقراءة زيارة عاشوراء ، وهو في تلك الحال جاء خال الطفل و الحاج فرهاد ، حاملاً الطفل ا ودخلا الحرم وقد لفت عين الطفل بضمادة ، فيزوران ويمسح الطفل بالضريح ويخرجان من الحرم .

عندما يرى الأب منظر ابنه بهذه الحال ويتذكر كيف أنه أتن بعين سالمة إلى العراق ، وسيعود بعين عمياء ، أخذه البكاء دون إرادة ورفع صوته متوسلاً مرتجعاً ونسي إتسام بقية زيارة عاشوراء وتمسّك بضريح الإسامين (ع) وخاطبهما دون رعاية الاحترام والانقاب قائلاً : همل من المناسب أن أعود بولدي وهو أعمى . حتى انهاروجلس في زاوية ، وبينما هو كذلك إذ يرى ابنه يدخل الحرم وخاله يجري خلفه، فيأتي الطفل ويجلس في أحضان والده ويقول له : والذي الحبيب شفيت من العمى وكلتا عيناي سالمتان دون ألم .

تحير الاب من ذلك ووضع يديه على عيني الطفل فلم يجد فيهما أي اثر للقرح ، بل وحتى لا أثر للإحمرار فسأل خال الطفل : ما الذي جرئ ؟ قبل ربع ساعة كان في الحرم وعينه مربوطة وأعمى ً

قال خال الطفل : نهم عندما خرجنا من الحرم كان الطفل على يـدي وصرنا في الصحن وكنا نتنظرك وفجاة رفع رأسه عن كتفي ورفع بيده الضمادة عن عبته وقال لي : أنظر يا خالي فقد شفيت عيني . وأردت أن أبشرك فأرسلته قبلي إلى الحرم لتسرَّ به .

سجد الأب سجدة الشكر واعتذر من الإسامين الهمامين وشكرهما ، وخرج من الحرم مسروراً ، وذهب إلى حافظ الصحة وترك الطفل خارجاً مع خاله ، وقال لحافظ الصحة : نريد الذهاب الأن إلى بغداد ، فأعطني دواءً أداوي به عين ولدي في الطريق .

فقال له الطبيب : لماذا تسخر مني فليس للعين العمياء من دواء ، أنت مسؤول عن عماه لتساهلك في الأمر .

فينادي الأب إينه ، فياني به خياله ، وما أن يرى الطبيب عين الطفل مفتوحة وسالمة حتى يبهت ويتمجّب ، ويقبل عيني الطفل ويدور حوله ويجهش بالبكاء ثم يقول : أين أصبحت غدة عينك ، أين ذهب عماك ؟

فقصوا عليه ما جرى وصلُّوا على النبي وآله (ص) .

ثم ذهبوا به إلى منزل « الميرزا الشيرازي » وكان عالماً بحاله ، فيجهش

بالبكاء شوفاً ويقبل عيني الطفل ويقول : من المناسب أن تبقوا هنا حتى نؤيّن المسدينـة وتحتفسل بــه ، فيعتــذر الأب ويتحــركـــوا في نفس الــِـــوم إلى الكناظميين (ع) .

र कर कर

القصة الحادية والعشرون والعشرون بعد الدائة تنبيه من أبي عبد الله الحسين (ع)

« الحاج محمد رضا البقال » الساكن في حي الأستانة كان في كنل يوم أربعين الحسين (ع) من كل عام يطهو مقدار ٤٠ مناً (ما يقارب ٢٠٠ كلفم) من الرز ويوزعه على الناس.....لحسين (ع) ، وفي احدى السنوات أواد السفر بالمناسبة نفسها إلى كربلاء فأوصى إينه بالقيام بتلك المهمة بعد أن هيا له الرز اللازم .

وفي الليلة التالية لليلة الأربعين رأى الإمــام الحسين (ع) في منامــه فقال له : يا محمد رضا أتيت هذا العام إلى كربلاء فأطعمت نصف ما تطعم عادة ؟

وعندما استيقظ لم يفهم المغزى . إلى أن عاد إلى شيراز وخلال الايمام الثلاثة الأولى من عودته واطعام الناس خلالهما ، ســـال إبنــه : ماذا فعلت يــوم الاربعين ؟

قال إبنه : عملت بما أوصيت به .

وبعد إصرار أقرّ أنه لم يطـهُ ويــوزع سوىٰ ٢٠ منّــاً . وترك البــاقي لعودة والده فاطعمها خلال الأيام الثلاثة هذه . الفقمة الثانية والعشرون بعد المائة بعد المائة قتله ليلة عرسه وتزوّج زوجته

- سيد العلماء العاملين ( السيد محمد علي سبط الشيخ ) نقل هذه القصة فقال :

كان أحد نشيوخ العرب ورئيس قبيلة في ضواحي بغداد قـد صمّم على تزويج إبنه من قناة من أقاربه ، وكـانت عادتهم إجـراء العقد والـزفاف في ليلة واحدة .

وفي إحدى الليالي دعا وهياً وسائل الضيافة والحفل والإطعام بشكل ضخم ، ودعا و الشيخ مهدي الخالصي ، الـذي كان أنذاك مرجع تقليد القبائل هناك لحضور الحفل وإجراء العقد .

ويعد حضور الشيخ وتهيئة مجلس العقد ، ذهب جمع من الشيان ليحضروا العربس طبق المراسم المتبعة من زغرة وإطلاق رصاص في الهواء ، وكان بين الشيان شاب سيد وبيده بندقيته ، وبدون قصد إنطلقت رصاصة من يندقيته فأصابت صدر العربس فأردته قتيلاً .

« الشيخ الخالصي » أمر والد العريس بالصبر وهدأه ببيان جميل وقال له :

هل تعلم أن لرسول الله (ص) علينا جميعاً حقّاكبيراً ، وكلنا محتاجون لشفاعته ، وهذا الشاب سيد ولم يتعمد فيما فعل وقد انطلقت الرصاصة منه بدون اختياره وأصابت إينك وذهب إينك بقضاء الله من الدنيا ، فاعف عنه من أجل جـلّه ، واصبر في هذه المصبية ، وسلّم لإرادة الله ، ليؤنك الله أجر الصابرين .

فصدًق والد العرب كلام الشيخ ، وبعد قبول نصائح الشيخ ، سكت قليلًا متأملًا متفكراً ثم قال للشيخ : كلما فكرت أجد أنَّ عندنا الليلة جمماً كبيراً من الضيوف وقد دعوناهم إلى مجلس فرح وسرور ، وليس من المناسب ان نبدله إلى مجلس عزاء . ومن أجل أداء حق رسول الله (ص) إذهبوا وأنوا بذلك الشاب السيد لأضعه محل ولدي ونعقد له على الفتاة وليتزوجها .

فهنأه الشيخ على ذلك ، وذهب الشيان يبحثون عن السيد حتى وجدوه ، فلم يصدق قولهم وتصور أنها حيلة لاخذه وقتله ، إلى أن طمانوه وأعظوه الامان فأتى ، وفي نفس الليلة عقد الشيخ له على تلك الفتاة وأقيم حفل الزفاف .

> وفي اليوم التالي دفن القتيل . \*\*\*

> > الإستقامة عند الشدائد :

تضمنت هذه القصة عدة عجائب وعبـر ومعارف نشيـر إليها هنـا للإفـادة نها :

١ - يجب تعلم الشجاعة والشهامة والترفع والصبر الذي بدأ من هذا الرجل العربي الشريف. فالشجاع الشديد القلب حين الباس هو المذي لا يتزلل عند الحوادث المرة ولا يجزع بل يمسك بزمام نفسه ويسيطر عليها ، وحقاً إنّ أصعب الحوادث وأمرها موت الإبن فجأة وفي ليلة زفافه . ويطويقة الفتل .

الأب الذي لا يفقد عقله وإيمانه في مشل هذه الحادثة ولا ينحرف عن طريق العبودية، يعني أنه يدرك أنه هو ملك لله ، وانّ مقتل إبنـه بقضاء الله ويدرك أنَّ مرجع إنه وسرجعه إلى الله ، وأنَّ إنهه ذهب إلى حيث هو داهب واستناداً إلى هذه الحقائق يقول ﴿إنا قه وإنا إليه راجعون﴾ فهو يستحق قول الله عزَّ وجلَّ ﴿أولئكَ عليهمُ صلواتُ منْ ربَّهم ورحمةُ ﴾ (١) ، وقد شبّه الإمام (ع) وزن مثل هؤلاء الأشخاص وصلابتهم واستقامتهم بالجبل فضال : « المؤمن كالجبل الراسخ لا تحرَّكه العواصف » .

وفي المقابل فإن الاشخاص الذين ليس عندهم صبر وتحمل أمام الحوادث المرّة فإنهم ينحرفون سريماً عن العقل والإيمان ويغضبون من القضاء والقدر الإلهيين ويشكلون عليهما فيكونوا كالحلوى اليابسة ما أن تهب عليهم رياح الحوادث حتى تزلزلهم إلى أن تذهبهم بسكتة قلبة وما شابه.

وصبر الحاضرين على مقتل ذلك العريس الشاب وعدم تبديل الفرح إلى حزن باعث على التحجب إيضاً لكنه كان تتيجة لصبر الآب ويبركته ، كما أن عمير السيدة زينب (ع) في كربلاء كان موضع عجب ودهشة وصبر من كان معها من النساء كان بيركة صبرها (ع).

### قبول النصيحة من العالم :

٢ - نتعلم من ذلك أنه على الشخص العاقل كلما نصحه ناصح وأمين ومشفق بالصبر فيما ابتلي به فعليه الإسغاء والتواضع والخشوع له ، وأن يقبل نصحيته بروحه وقله ليكون من السعداء كما فعل هذا الرجل الشريف أمام ن و الشيخ الخالص » .

وإذا جهل وتكبّر على نـاصحه ، كـأن يقــول لـه رداً على نصحيته لـه بالصبر : وما يدريك بما يعتمل به قلبي ؟ وما يدريك ما حالي ؟ أنت لا تحسّ بما أحسّ به ، وما شابه من الكلمات المعوجة وغير المناسبة .

أو إذا أمره بالتقوى ونهاه عن ارتكاب المعصية كأن يقول له: لا تسب،

<sup>(</sup>١)سورة البقرة ، الآية : ١٥٧ .

لا تمنازع وما شبابه ، فيتكبر عليه ويقول له : من أنت لتنصحني ، إذهب لحالك ، أنت كذا وكذا . فإن مثل هذا الجاهل سيحرم نفسه من السعادة بـل ويزيد في شقائه وقد حدثنا القرآن الكريم عنهم حيث قال ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخْذَتُهُ المَرْةُ بِالأَلْمُ فَحَسِبٌ جَهِتُمُ ولِبْسَ المهادُكُونَ .

#### أعينوا المصاب :

٣ - من الأوامر الإلهية التي بلّغنا إياها في سورة العصر هي إذا أصيب مسلم بمصيبة أو بليّة في ماله أو ملكه أو بدنه أو مرض أو موت قريب أو صديق فواجبنا أن نأمره بالصبر وأن نذكره بفناء الدنيا وانقضائها وتبدّلها وأن البلاء يُصيب الجميع وما شابه وتذكيره ببقاء الآخرة ودوامها والأجر الإلهي اللامتناهي، لنعمل على مواساته وتهدأته ﴿وتواصوا بالصبر ﴾ (٢).

#### المؤمن مضياف :

٤ ـ الموضوع الآخر هو الإستضافة وحب الضيف وإكرامه وهي من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ولوازم الإيمان وكما قال رسول الله (ص): « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (٢٠) والروايات التي تحث على الضيافة وإكرام الضيف كثيرة جداً ، ويكفيك أن تعلم أنه روي أن الشخص المضياف يحشر مع إبراهيم خليل الرحين (ع) .

ومعلوم أن إكرام الضيف هو سعي في إفراحه وإدخال السرور إلى قلبه ، فعلى المضيف أن يخفي مصائبه لئلا يزعج به ضيفه ، وآية رجولة وفئؤة أبداها ذلك الرجل الشريف في تلك الليلة ولم يدع مجلس الفرح والسرور لضيوفه يتحول إلى عزاء لإبنه ويزعجهم بذلك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر ، الآية : ٣.

<sup>(</sup>٣) سفينة النجاة.

#### حب السادة والإحسان إليهم :

٥ ـ الأمر المهم هنا هموحب السادة . وهم ذرية رسول الله (ص)
 وإكرامهم والإحسان إليهم وفي وجوب ذلك وفضيلته وثوابه الجزيل وآثاره
 المتعددة يكفي أن ندقق ونتأمل في آية المودة ﴿قَالُ لا أَسْتُلَكُمُ عليهِ أَجِراً إِلاَّ المودة في القرين﴾ (١).

وفي مكان آخر يقـول ﴿قُلْ ما سألتكمْ مِنْ أَجِرٍ فَهُو لَكُمْ﴾ (\*) حيث أن المسلمين بحبهم لذرية الرسول (ص) سينالون شفاعته كمـا جاء في الحديث ( بالمعنى ) اشفع في يوم القيامة لمن أكرم ذريتي وأعانهم في الشدائـد وقضى الهم حوالجهم ..

وحقاً فإن من مستلزمات حب رسول الله (ص) حب ذريته إلى حدّ يكون فيه أولاد رسول الله (ص) وذريته أحبّ إليه من أولاده وذريته كما ذكر ذلك و العلامة الاميئي ۽ عن و الديلمي ۽ في مسنده ، و د حافظ البيهقي ۽ في كتاب و شعب الإيمان ۽ ، و و ابو الشيخ ۽ في كتاب و الثواب » ، ورواه جمع آخر عن رسول الله (ص) قوله : و لا يؤمنُ عبدُ حتى أكونَ آحبّ إليه من نفسة ، وتكونَ عترتي أحبّ إليه من عترته ، ويكونَ أهلي أحبّ إليه من أهله » .

وما أجمل وأجل الإيمان الكامل ، والمحبة الصادقة ، والشجاعة الحقيقية التي تجلّت في ذلك الرجل الشريف في تلك الليلة حيث وضع ذلك السيد الشاب موضع ولده في الزواج ، وإني في حيرة في كيفية المعاملة التي سيعامله فيها الله ورسوله في عالم الجزاء ﴿فلا تعلمُ نَفسٌ ما أخفي لهمْ منْ قرة أعين﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>١)سورة الشورى، الآية: ٢٣.
 (٢)سورة سبأ ، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، الآية : ١٧ .

الهدف من نقل هذه القصة والملاحظات والتنبيهات التي ذكرناها هو أن يتعرف القارىء العزيز على نماذج من رجال الله ، وأن يتعلم منهم درس الإيمان والمحبّة والشجاعة والشهامة .

قال أمير المؤمنين (ع) : « الشجاع من غلب هواه ۽ (١)

وفي مقابل ذلك فإن الجبان هو الذي يتحرك تبعاً لأي هوىٰ نفسي وينفعل معه ويجزع لعدم تحقق هواه ويكون ذليلًا لشهواته النفسية .

ومن هنا كان الحديث القائل : وإنّ أهل الجنة ملوك ۽ نعم فإن السلطان والملك الحقيقي هو الذي يتسلط على نفسه وهواه ، ولا يسرئ نفسه محتاجاً وتابعاً لاي مخلوق من البشر ومن أملاكه وميوله بل فقط وفقط إلى الله وحده .

المذنب دون عمد :

٦ ـ الأمر المهم الآخر الذي علي التذكير به في نهاية هذه القصة هو أن من يرتكب جريمة أو ذنباً من غير قصد وبدون عمد فإن الغضب منه أو عداءه مخالف للمقل والشرع كالقتل الخطأ الذي صدر عن هذا السيد .

قاما بلحاظ العقل فإن من يرتكب خطآ دون عمد فملا يوبخه ولا يلومه العقلاء إلا إذا كان مقصراً في المقدمات الإختيارية التي أدت إلى ذلك الخطأ ، بل يقول العقلاء عادة : المسكين لم يكن مقصراً أو مسؤولاً عما حدث .

وأما بلحاظ الشرع فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ﴿ . . . وليسَ عليكم جنائح فيما أخطأتم به ولكنَّ ما تعمَدتُ قلويكم م . . . ﴾ (٢٠) ، نعم فإن من وقعت الجناية عليه فهو مخيّر بين المطالبة بالـدّية أو أقـلٌ منها أو العفو عنها والمسامحة بها ، وطبعاً فإن العفو أفضل وأجره عند الله ، وديّة القتل الخطأ ألف

<sup>(</sup>١) سفينة البحار.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآبة: ٥.

مثقال ذهب ، أو عشرة آلاف مثقال فضة ، أما ديّة سائر أجزاء البدن فقد عيّنت وذكرت في كتب المسائل الدينية .

#### أهمية قتل النفس :

بالنسبة لقتل النفس على الإنسان أن يلتفت ويحتاط كثيراً لانه أمر مهم ، وعلم أن يدمل بندقية في يده عليه ان يحتاط كثيراً في حملها ، لأنه إذا لم يحتط وقتل نفس نفساً فعليه دفع الدّية وعتى رقبة ، وإذا لم يكن بوسعه ذلك فعليه أن يصوم سنين يوماً كما جاء حكمه في القرآن الكريم ﴿وما كانَ لمؤمن أنْ يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديةً مسلمة إلى أهله إلا أنْ يصدّقوا ... ﴾(١) .

بناءاً على هذا فعقابل القتل الخطأ أو الجنايات البدنية كالجرع وغيره خطأً ، ليس لمن وقع عليه الجرم أو لأهله حق في معاداة مرتكب الجرم خطأ وليس لهم الإنتقام والحقد وغيره ، بل لهم إجراء الشرع وأخذ الحق الشرعي إن أرادوا . ولا ينبغي لهم ترك العداء والكدر يأخذ طريقه إلى قلبهم تجاه مرتكب الخطأ ، وإذا أمكنهم اعتبار الأمر وكأنه لم يقع واحتسابه إلى الله والعضو عن مرتكب فهذا أفضل ، وإذا لم يسع صدرهم هذا الحد فلهم المطالبة بالكية .

وقــد فصلنا حــرمة بغض المؤمن في إرتكـابه للخـطأ في كتــاب و القلب السليم ، في بحث الحقد .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الأية : ٩٢.



ونقل « السيد محمد علي سبط الشيخ » هذه القصة أيضاً فقال :

كان و السيد إبراهيم الشوشتري ، من أثمة الجماعة في مدينة الاهمواز ومحتاطاً كثيراً ومقدساً ، وبعد زواجه كان شديد الإضطراب ومبتلي بالفقر والعدمان ، فلم يكن يتمكن من تأبين مصروفه ومصروف عائلته ، فاضطر إلى السفر خفية إلى النجف الاشرف ، ويقيم عند أحمد طلبة العلوم الدينية من و شوشتر ، في احد المدارس العلمية ، وبعد انقضاء عدة أشهر تأتي قافلة من و شوشتر ، ويخبرونه أنَّ عائلتك علمت بقدومك إلى النجف وهاقد أتى كل من زوجتك ووالدك ووالدتك واختك إلى النجف .

فيضطرب ( السيد إبراهيم ؛ من هذا الخبر فليس عنده مكان يؤويهم فيه ، وليس عنده قدرة مالية لإيوائهم ، فيبحث عن بيت خال هنا وهناك إلى أن يشير عليه البعض بمراجعة محل عنده مفتاح بيت خال ، فيراجعه فيقول له صاحب المحل : نعم المفتاح معي ولكن هذا البيت سيء الفال ، وكل من سكنه ابتلي بالاضطراب والموت السريع . فيقول السيد: لا مانع من ذلك ( فان أموت خير من هذه الحياة المهلكة فسارتاح منها سريعاً ) وياخذ منه المفتاح ويدخل البيت فيجده مليئاً بالعناكب والفذارة والأوساخ ومعلوم انه لم يسكن لمدة طويلة .

فينظّفه ويأتي بعاثلته إليه ، وفي الليل وهم نائمون فجأة رأى رجلًا بلبس اللباس العربي بالكوفية والعقال الضخم الملفوف وقد أتى وجلس على صدره بقوة وقال له : يا سيد لمَّ أتبتُ إلى بيتي ؟ فسأختلف الأنّ .

فأجابه السيد : إني من أولاد رسول الله (ص) ولا ذنب لي .

فقال له : نعم ولكن لم سكنت في بيتي ؟

فقال السيد : حسناً قل الأن ما تريد لأنفذه لك ، ومن الأن أستأذنك في السكن فيه .

فقال الرجل: حسناً إذن عليك أولاً أن تذهب إلى السرداب لتنظفه وتطّهره وتزيل الطبقة الكلسية الموضوعة هناك ، فستجد قبري ، فعليك أن تخرج الأوساخ عنه ، ثم تزور عنّي كل ليلة زيارة لأمير المؤمنين (ع) ، وتقرأ عني يومياً كذا مقداراً من الأيات القرآنية ، فعند ذلك لا أمانع من بقائلك في

قال السيد : ذهبت كما قال لي فنظفت السرداب وأزلت الطبقة الكلسية عن القبر فنظفته أيضاً ، وكنت في كل ليلة أزور عنه زبارة أمين الله ، وأقرأ القرآن نيابة عنه ، لكنّي كنت في ضيقٍ لجهة المصاريف ، إلى أن كنت في أحد الأيام جالساً في الحرم المطهر رأتي شخص ( علمت فيما بعد أنه الحاج رئيس التجار المعروف باللرئيس الأقدس النابع للشيخ خزعل) (" وسألني عن

 <sup>(</sup>١) الشيخ خزعل: هو أحد الزعماء الكبار للقبائل العربية المتراجدة في جنوب العراق ، ولـه
دور كبير في التحالفات مع القوى المحلية والأجنبية المتنازعة في منطقة الخليج
(المترجم).

أحوالي ، ثم أعطاني بعدد أفراد عائلتي من الليرات العثمانية ، وعَيَن لي راتبـاً شهرياً كافياً ، فتحسّن بذلك وضع معيشتنا و نعمنا بهدوء وإستقرار .

## الأرواح تهتم بقبور أجسادها :

هذه القصة وبعض القصص المشابهة التي نقلناها أنفأ تدل على صدق بقاء الارواح في عالم البرزخ واطلاعها على حال هذا العالم . وبعلم منها جيداً أن الرواح تهتم بمحل دفن أبدانها وقبورها . حيث أن الروح لازمت الجسد لسنين طويلة وأدت أعمالها بالجسد ، واكتسبت به المعارف والعلوم ، وعبدت به وأدت الأعمال الحسنة به ، وأدت الخدمات به وتحملت المشاق في تربيته وتدبيره ، لذا قال المحققون: ان العلاقة بين النفس والبدن هي علاقة العاشق والمعشوق .

لهذا فإنها وإن انفصلت عن الجسد بعد الموت لكنها لا تقطع علاقتها كلية معه ، وأينما كان الجسد فلها اهتمام خاص بذلك المكان ، فإذا رأت أن موضع الجسد أصبح مزبلة أو محل معصية أو قذارة فإنها تتأذي من ذلك ، وتلعن من يباشر بتلك الاعمال ، ولا شك في أن لعن الأرواح مؤثر كما رأينا في هذه القصة حيث قال الرجل الآكل من سكن في هذا البيت أصابته المصائب والاضطرابات ، وكان يعتبر ذلك بظنه الجامل سوء طالع .

ولكن إذا ما نظف القبر أحد وبلغه منه أعمال حسنة كتلاوة القرآن والزيارة نيابة عنه فإنه سيسرّ به كما حصل مع السيد المذكـور الذي نـال خيراً وحلّت مشاكله ببركة تلاوة القرآن والزيارة نيابة عن صاحب ذلك القبر .

#### حرمة هتك قبر المؤمن :

كما علينا أن نعلم ان روح المؤمن الشريفة محترمة ومكرمة وعزيزة بعرّة الله إلى حد أنه روي عن الإمام الباقر (ع) أن حرمة المؤمن أكبر وأشد من حرمة الكعبة ، ولأنها كانت متحدة مع البدن لمدة فإن البدن الميت الذي كان معها له احترام أيضاً ، ويعلم ذلك من الآداب التي أكد عليها الشرع المقدس من تجهيز وغسل وتكفين ودفن إلى اعتباره ان هتك قبر المؤمن حرام ، كنبش القبر أو تنجيسه أو رمي الفضلات فيه وكل ما يؤدي إلى هتكه ، وكراهية ما هو مخالف للآداب تجاهه كالجلوس على القبر أو المشي فوقه وجعله معبراً إلى أن يصل إلى حد ينهى الشرع فيه عن دفن الفاجر الظاهر المتجاهر بالفسق قرب قبر المؤمن .

معجزة من الإمام الكاظم (ع) :

تممّن في هذه القصة : جَاء في كتاب وكشف الغمة ، المعتبر عندنا في باب كرامات الإمام السابع موسى بن جعفر (ع) كتب يقول :

سمعت من كبار رجالات العراق أنه كان لأحد الخلفاء العباسيين وزير عظيم الشأن وافر المال ، وكمان مطلعاً على إدارة الامور العسكرية والإدارية ويبذل جهده فيها ، وكان الخليفة يحبّه كثيراً ، إلى أن مات الوزير المذكور ، فاراد الخليفة مكافأته على خدماته فأمر بدفته في حرم الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) ، وبالفعل دفنوه جوار ضريحه المقدس .

وكان متولى شؤون الحرم المطهر رجلاً تقياً متعبداً وخدوماً للحرم ، وكان ينام في الرواق(١) ، فرأى في منامه أن قبر ذلك الوزير قد شقّ واشتعلت فيه النيوان ، وخرج منه الدخان المنبعث من احتراق العظام ، وقد امتلاً الحرم باللخان وبدأ يحترق ، وأن الإمام (ع) قد وقف منادياً إياه ( متولي الحرم ) وقال له : قل للخليفة القلاني ( وذكر إسمه ) لقد أذيتني بمجاورة هذا الظالم لي .

فنهض المتولي من نومه خائفاً مذعوراً ، فكتب للخليفة بالتفصيل كل ما رآه في منامه . وفي نفس الليلة أتى الخليفة من بغداد إلى الكاظميين ، وأمر

 <sup>(</sup>١) الرواق: هو المكان الواقع بين الحرم والضريح من جهة وبين الصحن الخارجي من جهة أخرى (المترجم).

بإخلاء الحرم ونبش قبر الوزير وإخراج بدنه لدفنه في مكان آخــر ، فنبش القبر بحضور الخليفة ولما فتحوه وجدوا انه لم يق من بدنه إلا الرماد .

### يجب عدم اليأس في الصعاب:

وبمناسبة سرد قصة السيد المذكور أذكر بأمرين آخرين :

الأمر الأول: إذا وقع الإنسان في شدة وصعوبة فعليه أن لا يبأس ، خاصة إذا تلاحقت عليه الصعاب والبليات ، بل عليه أن يأمل وينتظر الفرج كهذا السيد الجليل الذي تلاحقت عليه الصعاب حتى إذا أصبح يرى في موته فرجاً عند ذلك فرّج الله عليه ودفع عنه الصعاب ويسّر أمره .

في كتـاب و منتهى الأمـال ، للمحقق القمي روى عن الإمـام جعفـر بن محمد الصادق (ع) قوله : و إذا أضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية ، .

وعن أمير المؤمنين (ع) قوله : « عند تناهي الشدة تكون الفرجة ، وعند تضايق حلق البلاء يكون الرضا » .

وقد قال عزّ قائل في كتابه الكريم ﴿فَإِنَّ مَعَ العسرِ يسراً ، إِنَّ مَعَ العسرِ يسراً﴾(١) .

كمــا روي عن أمير المؤمنين (ع) قــوله ( بــالمعنى ) إن لنكبــات الــدهــر نهايات لا بدّ لها أن تنتهي بها ، فإذا حلت بكم فواجهوها بالثبات والعزم .

#### المصائب نتيجة لسوء السيرة :

الأمر الأخره وأنّما يقال بين عامة النّاس من أن ذلك البيت مثلاً ذوطالع

<sup>(</sup>١)سورة الشرح ، الآية : ٥ ـ ٦ .

سيء ، وأن كل من يسكنه يصاب بالفقر أو بالموت السريع ، فهو كلام خرافات عادٍ عن الحقيقة ، وليس سوى تطيّز وتفاؤل سيء لا غير ، وحقيقة الأمر هي أن أي نوع من البلاء يبتلى به الإنسان وحتى الموت المبكّر وقصر العمر ناتج عن الأعمال السيئة للإنسان نفسه فكما قال تعالى في كتابه الكريم ﴿وما أصابكُمْ مَنْ مصيبة فيما كسبتُ أيديكمْ ويعفُواً عنْ كثير﴾ (١) .

فكما أن البلايا العامة كالقحط والغلاء والزلازل المدمّرة والوياء وأمشال ذلك سببها الذنوب والمعاصي العامة ، فكذلك فإن البلايا الخاصة التي تصيب أي شخص في نفسه أو أولاده أو ماله أو ماء وجهه وما يعود عليه فسببها الذنوب والمعاصي الخاصة والشخصية ، إلى الحد الذي يقول فيه الإمام الصادق (ع) : و من يعوب بالذنوب اكثر ممن يعوت بالآجال ، ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن و من يعوب بالذنوب ؟؟ .

# الأثار الوضعية للذنوب في الدنيا :

علينا أن نعلم أن البلايا التي تصيب المذنبين ليست جزاءً على ذنوبهم ،
لأن عالم الجزاء هو عالم ما بعد السوت ، وبعبارة اخرى فإن الدنيا هي دار
الزراعة والعمل ، والاخرة دار الحصاد والجزاء ، وما يصل للمذنب في الدنيا
ليس سوى آثار وضعية دنيوية للأعمال يبتلى بها المذنب فيرى بذلك النكبة
والآثار السيئة لسيرته المعوجَّة، فشارب الخمر والمسكر مثلا فيان جزاء عمله
هذا يصله في الاخرة ، كما أنه في هذه الدنيا يتحمل نتائج عمله ذاك من نكبات
من جملتها الأضرار الجسدية ( وقد تناولنا شرحها في كتاب و الكبائر من
الذنوب » ) إضافة إلى النكبات التي تصدر منه وهو في عالم الجنون والخيال .

وكما رأينا في الآية السابقة الذكر أن الله سبحانه وتعالى يـدفع كثيـراً من

 <sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية : ٣٠.
 (٢) سفينة النجاة ج١ ص٤٨٨ .

الأثار الوضعية للذنوب في الدنيا ويعفو عنها بواسطة الصدقة وصلة الرحم ودعاء المؤمن والتوبة ، ونعلم من ذلك أن العفو عن كثير الذي تضمنته الآية الكريمة هو عقو عن الأثار الوضعية الدنيوية وليس في عالم الهجزاء ، حيث أن العفو عن الذنوب في الأخرة مختص بأهل الإيمان أي الذين غادروا الدنيا وهم مؤمنون ، لكن العفو عن الأثار الدنيوية للذنوب يشمل غير العؤمن أيضاً بسبب دفع الصدقة وصلة الرحم ، حتى لو كانت من الكافر أيضاً فقد تخلصه من الأثار الدنيوية للذنوب لأن الأيار الدنيوية لذنوبه لأن الآية المذكورة عبرت عن ذلك بعبارة الناس وليس المؤمنين .

### بلايا الصالحين ليست من آثار الذنوب :

البلايا العامة أو الخاصة التي تصب المعصومين من أنبياء وأنسة وسائر الابرياء كالأطفال والمجانين لا شك أنها ليست من آثار الدنوب ، لأن هؤلاء ليس لهم ذنوب ، بل أنها إما بسبب الذنوب والمعاصي العامة التي يرتكها المجتمع دونهم تشملهم كما قال تعالى فوانقوا فتئة لا تصبيل الدنين ظلموا منكم خاصة . . . فه\' أو أنها من لوازم وضروريات هذا العالم كالذي يلحق بالابرياء من ظلم الظالمين وحمد الحامدين ، أو من الحوادث الجزئية ، وفي كل هذه المراحم الارحمالات ، فإن الصبر على البلاء هذا يبلغ بهم إلى الدرجات الممائة ومراتب الصارين ويكون بذلك في الظاهر بعلاء عليهم ، لكنه في الباطن والحقيقة الصارين ويكون بذلك في الظاهر بعلاء عليهم ، لكنه في الباطن والحقيقة لم

# المتقي ليس عنده طالع:

بالنسبة لما مرّ في هذه القصة من سوء طالع البيت، فالمفهوم من ظاهر القصة أن صاحب ذلك القبر كنان رجلاً صىالحاً وقند دفن في بيته، ويحتمل أنه أوصى بالزيارة وقراءة القرآن عنه ليقوم سكان البيت بهذه المهمة مقابل سكنهم،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ٢٥ .

ثم خانه سكان البيت، فمحوا قبره بردمه تحت طبقة كلسية، واستعملوه كمحل لرمي النفايات، ولعلهم نسبوا له كثيراً من الاعمال السيئة بمدل ذكره بماعماله الحسنة، إلى حدّ ضايق ذلك الميت الذي كان يتنظر منهم خيراً فلم يرّ صوى الشرّ منهم فلعنهم وأصابهم الفقر وباقي البلايا وحتى الموت المبكر بسبب لعنته لهم وتنفّره منهم.

ويما أن هذا السيد الجليل كان من أهل التقوى ، وأذن الله بالفرج عنه ، فجاءه الميت ليظلمه على نكبته التي تسبب بها ساكنو بيته ، ولأنه وفي بمهده له وأتحفه بالخيرات من قراءة القرآن والزيارة نيابة عنه ، فـدعـا له ذلك الميت فكان سبباً في الفرج عنه وحل معضلاته .



نقل لي أحد العلماء الكبار ومن سلسلة السادة الاجلاء وربمــا لا يرضىٰ بذكر إسمه فقال :

رأيت والدي العلَّامة المرحوم في رؤياي فسألته بعض الأسئلة وأجـابني عليها وهي :

١ - كيف هـو حال العـذاب والصعـاب اللذين تـواجههمـا الأرواح التي
 تتعذّب في عالم البرزخ ؟

أجاب : ما يمكن إيضاحه لك وأنت ما تزال في عالم دنيا الوجود هو مثلاً : كما لو كنت في وادٍ ، ومن حولك جبال مرتفعة جداً لا يمكنك تسلقها مطلقاً ، وذنب يطاردك ، وليس أمامك طريق نجاة .

٢ ـ هل وصلتك الخيرات التي قمت بها من أجلك ، وكيف تستفيد من
 تلك الخيرات ؟

<sup>(</sup>١) العلوية: مؤنث العلوي وهي من نسل رسول الله وآله (ص) وبني هاشم (المترجم).

أجاب : نعم وصلتني كلها ، وأما كيف أستفيد منها فاشرح لك ذلك بذكر هذا المثال : كما لو كنت في حمّام حار جداً ملي، بالنباس ، وبسبب الزحام وكثرة تنفسهم والبخار والحوارة يصعب عليك التنفّس ، وأنت في تلك الحال يفتح باب الحمام قليلاً ليصلك نسيم بارد فكيف تصبح حينها فرحاً موتاحاً حراً ؟

٣ ـ ( بما أني رأيت جسده سالماً ونيراً ما عدا شفتيه فقد كانتا متفرحين ) لذا فقد سالته عن سبب تقرّح شفتيه وساذا بمكنني فعله لعلاجهما وتحسين وضعهما ؟

أجاب : علاج ذلك بيد العلوية والدتك فقط . فسبب ذلك الإهمانة التي كنت أوجهها لها في الدنيا ، ولأن إسمها و سكينة ، وكنت أناديها بـ « سكّو، » ، وكانت تناثر من ذلك ، فإذا أمكنك كسب رضاها فإني آمل في الشفاء حينها .

فنقلت ذلك لوالدتي ، فأجابتني : نعم كان والدك كلما أراد ندائي يهينني قائلاً و سكّو ، وكنت أنضايق من ذلك دون أن أظهر له ذلك ، ولا أقول له شيئاً إحتراماً له ، وبما أنه على هذه الحال فإني أسامحه ورضيت عنه وأدعو له من صحيم قلبي .

\* \* \*

في هذه الاسئلة والأجوبة الثلاثة أمور يجب معوفتها وتذكير القراء الأعزاء بها مختصراً :

الأعمال الحسنة تكون على أفضل الصور في البرزخ :

اثبتت البراهين العقلية والنقلية أن الإنسان لا يغنى بموته ، بل أن روحه وبعد تحررها من الجسد المادي والترابي تتحول إلى قالب هو في منتهى اللطاقة ، وتبقى معها جميع الحواس والإدراكات من سمع ورؤية وفوح وغم وغير ذلك ، بل تكون أشد وأقرى مما كانت عليه في الحياة الدنيا . وبما أن الجسم المثالي والقالب الجديد هو مثال في كمال الصفاء واللطاقة ، فإن العيون المادية لا تراه ، كما أن العين الماديّة لا ترى الهواء مثلًا رغم أنه جسم مركب ، لكنها لا تراه للطافته .

حالة روح الإنسان هذه والتي يكون عليها بعد الموت إلى قيام الساعة تسمّى بعالم المثال أو البرزخ كما جاء في القرآن الكريم ﴿ ... ومن ورائهمْ برزغ إلى يوم يععون ﴾ ( ) . ( وقد تطرفنا لشرح وتفصيل عالم البرزخ في كتاب ه المعاده ) وما يلزم التذكير به هنا هو : ان الذين غادروا هذه الدنيا وهم سعداء فإنهم سيرون جميع اعمالهم الحسنة وأخلاقهم الفاضلة في عالم البرزخ على أفضل وأجمل وأحسن الصور والوجوه ويستغيلون منها ويستأنسون بها وهم فرون سعداء ، كما أن النفوس السيئة واضلاقها الرفيلة وبخلها على أسوء وأوحش الهمور وتتمنى البعد عنها ، كما شبّه ذلك الرفيلة وبخليل الذنوب بذب دائم الهجوم ولا يرى الشخص أمامه طريقاً للفرار ويضمى البعد عنه امهم طريقاً للفرار ويضمى البعد عنها امهم طريقاً للفراد ويضمى البعد عنه المدعن والنجاة منه .

فتأمل في هذه الآية الشريفة فرسوم تجدّ كلَّ نفس ما عملتُ منْ خيرٍ محضراً وما عملتُ منْ سوءٍ تودُّ لوُّ أَنْ بينها وبيئهُ أمداً بعيداً ويحدَّركمُ اللهُ نفسهُ واللهُ رؤوفَ بالعباد﴾ (٢) ، ومن رأفته أن حذّر من هذا الخطر في الدنيا لئلا يقع العباد ببلايا وشدائد الاخرة .

لا تؤذوا أحداً بألسنتكم :

الأمر المهم الأخر الذي يجب التذكير به هنا هو وجـوب الانتباه ومـراقبة أفـات اللسان وذنـوبه والتي من جملتهـا نبز؟" المسلم بلقب سيء يؤذيـه ، أو

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الأية : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران ، الأية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) نبز اللقب: اطلاقه ( المترجم ).

إسماعه كلمة تؤذيه ، حتى أنه نقل عن رسول الله(ص) أنه نهى عن مخاطبة الغلام والأمة بغلام وأمّة وأمر بمخاطبتهما بكلمات مثل يا بني ويا فتاة وفتاي .

وعلينا أن لا نستصغر هذا النوع من الذنوب ونستهون به لأن أي ذنب يستصغره الإنسان يصبح كبيراً ويثبت في صحيفة أعماله إلى الابد . كما أن المفر عن هذا القسم من الذنوب إضافة إلى استلزامه التوبية والإعتذار إلى الله منه فإنه يتوقف على الإعتذار وكسب الرضى معن أصابه أذى وسخطاً منه . وقد يعازح الإنسان مؤمناً أو مسلماً بعزاح ثقيل فيؤديه ولا يعتبر عمله ذاك خطأ أو ذنباً فلا يعتذر منه ولا يرضيه ، وبعد موته سيبقى لفترة طويلة في نصب وعناء من هذاالذنب . كما جاء في الآية الشريفة ﴿ومنْ يعملْ مثقال فَرَة شِراً يره﴾ (ا).

لطف الله بالأرواح :

من الجدير بالعلّم أيضاً هو أن اتصال الأحياء بالأموات واحد من أبــواب الرحمة الإلهية من جهتين :

الأول : اتصال الاحياء من خلال بعض الرؤى الصادقة بـأرواح الأموات واطلاعهم على بعض أحوالهم وأخبارهم فإنه يشكل للاحياء إنذاراً ويزيد في إيمانهم بالغيب ويقاء الأرواح بعد الموت وتصديق ما جاء في الشرع حول هذه القضاياً .

كما أن إنصال الأرواح بالأحياء يعود بالنفع بعض الأحيان على الأصوات إيضاً كراصلاح بعض المشاكل المتعلقة بهم كما حدث في هذه القصة من الحصول على رضا العلوية وعفوها ، والشواهد على ذلك كثيرة نكتفي بذكر قصة واحدة عليها :

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة ، الآية : ٨.

### إعادة السكين إلى صاحبها:

و المرحوم الأستاذ أحمد أمين ، نقل في كتابه و التكاسل في الإسلام » هـذه القصة : موظفان يعملان في إدارة البريد بطهران قررا زيارة قبر سيد الشهداء (ع) في كربلاء ، وكانت الدولة آنذاك لا تسمح بالسفر إلى الزيارة ، فغادرا طهران واضطرا إلى العبور من الحدود بطريقة غير قانونية ، فتاها في الصحراء وتعرضا للعطش حتى أن أحدهما مات من العطش وعـاد الأخر بعـد تكبد المشاق إلى أن وصل طهران .

وبعد مدّة رأى الذي عاد في رؤياه زميله في العمل والسفر منعماً في حديقة جميلة وراحة تامة ، فسأله عن حاله فقال له : أنعم بالراحة التامة والحمد بق ولكن في كل يوم ياتني عقرب ويلاغني في إيهام قدمي ويؤذيني ويكاد يقضي علي ، وقد الجبروني أن علة ذلك هو أني كنت يوماً ما ضيفاً عند صديقي فأكلت معه الباقلاء ثم وعندما خرجت من منزله سوقت منه سكينة صغيرة وخياتها في المكان الفلاني من بني ، وأرجوك أن تذهب إلى بيتي وتنقل سلامي لزوجني وتقول لها نبابة عني أن تعليك تلك السكن وتعدها إلى صاحبها وتغلب مه مسامحتي عسى أن يعفو الله عن خطأي .

فعملت حسبما رأيت في الرؤيها ، وبعد فترة رأيته سرة أخرى في تصام الراحة والسرور وشكرني على ذلك .

ابحثوا جيداً في المظالم:

عن السَّجاد علي بن الحسين عن أبيه عن جدَّه أمير المؤمنين (ع) في وصفه لما يكون يوم القيامة في خطبة طويلة منها قوله (١):

د . . . فيشرف الجبَّار عزُّ وجلُّ الحكم العدل عليهم فيقول : أنا الله لا إله

<sup>(</sup>١) روضة الكافي : ص١٠٥ ـ ١٠٦ ، الحديث ٧٩ .

إلا أنا الحكمُ العدلُ الذي لا يجور ، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي لا يظلم اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقّه ، ولصاحب المنظلمة بالمقللمة بالقصاص من الحسنات والسيئات ، وأثب على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها صاحبها وأثبيه عليها وآخذ له بها عند الحساب ، فتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الذنيا ، وأنا شاهد لكم عليهم وكفى بي شهيداً .

( وفي آخر الحديث) فقال له القرشي : فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ مظلمته من المسلم ؟ فقال (ع) : يؤخذ للمظلوم من المظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتزاد على حسنات المظلوم .

قال: قال له القرشي: فإن لم يكن للظالم حسنات؟ قال: إن لم يكن للظالم حسنات، فإن للمظلوم سيئات يؤخذ من سيئات المظلوم فتزاد على سيئات الظالم ».

لا يخفى أنّ أيّما كافر كان له حق على مسلم ، والكافر بطبيعة الحال ليس لديه قابلية وسنخيّة حسنات المسلم ، فيمقتضى العدل يخفف من عذابه بمقدار حقه ، ويمكنك مراجعة قصة العابد الذي كان مديناً ليهودي مبلغ ( ٥ ريالات ) والتي ذكرناها في أوائل الكتاب .

وقال الإمام علي بن الحسين السُّجاد (ع) : « يؤخذ بيد العبد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقال ألا من كان له قبل هذا حق فليأخذه ، ولا شيء أشدّ على أهل القيامة من أن يروا من يعرفهم مخافة أن يدعوا عليهم شيئاً(١٠).

من هو المفلس الحقيقي ؟ :

(رواية بالمعنى لا بالمضمون) قال رسول الله لأصحابه : هـل تعلمون

<sup>(</sup>١) من كتاب لأليء الأخبار : ص٤٨ .

من المفلس ؟ قالوا: المفلس بيننا هو الذي لا يملك مالاً واناثاً وملكاً. فقال لهم (ص): ليس الملفس من أمتي إلا من أتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته وحجّه التي أدى ، وقد فحش وسب وأكل مال غيره وهدر دم شخص وضرب آخر ، فيعطى هذا وذلك من حسناته ، حتى إذا انتهت حسناته ومازال مديناً أعطى من سيئات دائيه .

يفهم من الروايات أنه في يوم القيامة ، يوم ظهور العدل الإلهي التام والعام أنه لو كان لحيوان على إنسان حق كان قصر في إطعامه وسقيه ، أو حمّله فوق طاقته أو ضربه أو قتله فإنه سيقاصه ويأخذ حمّة منه .

#### الإمام (ع) لا يضرب الناقة :

كما روي ( بالمعنى ) أنه كان للإمام علي بن الحسين السُجاد (ع) ناقـة حجَّ عليها عشـرين مرة ، وفي أثنـاء الطريق تـوقفت وانشغلت بشأنهـا ، فرفـع الإمام (ع) عصاه لكنه لم يضربها وقال لولا خوف القصاص لضربتها .

وروى الصدوق ( بالمعنى ) أنّ رسول الله (ص) رأى ناقـة محمّلة وقـد ربطت أرجلها فقال أين صاحب الناقة قولوا له تهيأ للمخاصمة يوم الفيامة .

#### خيرات الأحياء تصل الأموات :

الشائية : الجهة الثانية للفضل الإلهي في اتصال الأحياء بالأموات الإستفادة من الخيرات التي يقدمها الأحياء للأموات ، وفي هذا المجال هتاك روايات وقصص لا تحصٰى .

فقد روي ( بالمعنى وليس بالنص ) عن الإمام الصَّادق (ع) قوله كم من مبت كان في شُدّة وضيق فوسّع الله عليه فيقال له راحتك هذه لأداء أعيك المؤمن ذاك صلاة من أجلك أو نيابة عنك ، وقال : فيسرّ الميت ويدعو ويستغفر لأخيه فيفرّج عن الحيّ كما لو أتنه هدية ، وقال : تدخل على المبت في قبره الصلاة والصيام والحج والصدقة وسائر الأعمال الحسنة والدعاء ، ويكتب ثواب هذه الأعمال لفاعلها كما للميت الَّذي أهديت إليه .

وفي حديث آخر عنه (ع) وبالمعنى أيضاً: كم من إين لم يرض عنه والداه في حياتهما ، فرضيا عنه بعد موتهما لما يبلغهما من أعمال حسنة ادّاها عنهما ، وكم من إين كان أبواه راضين عنه في حياتهما ، فعقّاهما بعد وفاتهما لتركه عمل الخير الذي كان واجباً عليه عنهما.

لا يخفى أن أفضل الخيرات للأب والأم والأهل وسائر المؤمنين هو دفع ديونهم قبل كل شيء وأداء حق الله وحق الناس الذي بذمتهم ، والحج وقضاء سائر العبادات التي فاتتهم أو استئجار أحد للقيام بذلك ، وأن يقدم أرحامه الأموات في الإنفاق المستحب .

#### فتأمل في هذه القصة :

و المرحوم الاستاذ أحمد أمين و ذكر في و التكامل في الإسلام و فقال : مات زوج امرأة فأرادت خدمته فأخذت تطعم في لبالي الجمعة وترسل ابنها اليتيم إلى بيوت الفقراء ، وكان الطفل رغم جوعه يحمل الطعام إلى بيوت الفقراء ويمود بيطن جائفة وينام ، وكان مكذا حتى نفذ سبره فاكل الطعام بنفسه في الطريق وعاد إلى البيت بيطن ملية ونام مرتاح البال ، وفي تلك الليلة رأت المرأة زوجها في المنام وقال لها : لم يصلني سوى إطعام هذه الليلة . فنهضت المرأة من نومها وسالت ابنها أين كنت تذهب بالطعام في الليالي السابقة والى أين ذهب به الليلة الماضية ؟ فقد رأيت والدك في المنام يقول لم يصلني سوى أطعام الليلة الماضية .

فصدق الطفل معها وقال لها: كنت في كل ليلة جمعة آخذ الطعام إلى بيوت الفقراء ، والليلة الماضية كنت جائماً كثيراً فأكلته بنفسي ونعت مرتماح البال ، فعلمت المرأة أن أفضل خدمة لزوجها هي اشباع ابنه اليتيم .

ومن هنا كان الحديث بما معناه : لا تصح الصدقة والأهل محتاجون .

الفصة الخامسة والعشرون بعد الماثة كلب فوق جنازة

صاحب التقوّى والإيمان والفضيلة المرحوم و الدكتور أحمد إحسان ، كان مفيماً لسنوات طوال في كربلاء ، ثم أقام في آخر سنّي عمره في قم إلى أن مات ودفن فيها ، وكان قد نقل لي هذه القصة قبل ٢٥ عاماً في كربلاء فقال :

في أحد الأيام رأيت جمعاً من الناس أنوا بجنازة إلى الحرم المطهر لسيد الشهداء (ع) لمباركتها والزيارة ، فسرت مع المشيعين ، وفجأة رأيت كلياً أسود متوحشاً يجلس فوق التابوت فتحيرت من ذلك . وأردت معرفة ما إذا كان غيري يرى ما أرى من هذا الأمر الغريب أم اني أراه لوحدي فسألت الشخص السائر بجاني يعيناً : القماش الذي فوق الجنازة من أي صنف هو ؟

فقال : انه شال كشميري . فسألته : فهل ترى فوقه شيئاً ؟ قال : كلا . ثم سألت الذي إلى يساري فاجاب بنفس الجواب .

وعندما بلغنا الصحن الشريف فارق الكلب البتناؤ إلى أن ذهبوا بالبتناؤة داخل الصحن والحرم المطهر ثم عادوا بها ، عدت فشاهدت الكلب خارج الصحن فوق الجناؤ ، فلمبت معهم إلى المقبرة لأرئ ما سيحدث ، وفي الغسل وجميع الحالات كنت أرى الكلب متصلًا بـالجنازة حتى دفنت الجنــازة كان الكلب مع الجنازة واختفىٰ عن نظري في القبر .

\* \* \*

وقد نقل مشل هذه الواقعة والقاضي سعيد القمي ، في كتاب و الأربعينات ، نقلًا عن استاذ الجميع ﴿ الشَّيْخِ البَّهَائِي ، أعلى مقامه وخلاصتها هي: أحد أهل المعرفة والبصيرة كان مجاوراً لمقبرة من مقابر أصفهان، فذهب يــوماً الشيــخ البهــائي لــزيــارتــه، فقــال لــه الــرجــل من أهــل العلم: رأيت بالأمس في هذه المقبرة أمراً عجيباً ، رأيت جماعة أتوا بجنازة ودفنوها في الموضع الفلاني ثم ذهبوا ، وبعد مضي ساعة بلغ مشامي رائحة طيبة ، لم تكن من روائح الدنيا ، فتحبَّرت من ذلك ونظرت حولي بحثاً عن مصدر تلك الرائحة ، فرأيت شاباً ذا هيئة جميلة جداً بزيّ الملوك فذهب إلى ذلك القبر ، ثم اختفىٰ فيه ، ولم يطل غيابه حتى بلغ مشامي رائحة كريهة جـداً ، فنظرت فرأيت كلباً يـدخل ذلـك القبر ويختفي فيـه ، فزاد تعجبي وحيـرتي ، ثم وبعد هنيهة رأيت ذلك الشاب قد خرج من القبر وعاد من الطريق التي كان قد أتى منها وحاله سيئة وقد أثخن بالجراح . فسرت خلفه ورجوته أن يحدثني عن حقيقة ما يجري فقال لي : أنا العمل الصالح لهذا الميِّت ، وأمرت أن أكون معه ، ثم جاء ذلك الكلب الذي رأيت وهو عمله السيء ، ولما كانت أعماله السيئة أكثر فقــد تغلُّب عليَّ ولم يدعني أمكث مـع الميت وأخرجني من قبــره ، وبقي هــو

ققال الشيخ البهائي: هذه المكاشفة صحيحة ، حيث أن عقيدتنا هي أن الاعصال السيئة لللإنسان تكون في البرزخ بصورة تتناسب معها وتمكث مع الشخص ، وتجسّم الاعمال وتصورها بصور مناسبة لها أمر مسلّم به .

الناس غير الملتزمين بهيئة الحيوانات :

ليعلم القارىء العزيز أن ما نقل في هاتين المكاشفتين وقول و الشيخ

البهائي ، عليه الرحمة هو أمر حق وصحيح وعين الواقع ، وهو من المسلّمات عند أهل البهيــرة، وهو أن أي إنسان في الدنيب يسير في طريق سيى، 
كالحيوانات والكلاب فيكون مؤذياً بلسانه وأجزاء بدنه ويكون عديم الرحمة ويلا 
انصاف ومتكبراً ، أي يتكبر عن الحق ولا يخضع للحق ، ويعيش دون أي قيد 
والتزام ويجرم ويخون فإنه سيحشر على هيئة كلب أو ذئب أو نمر أو خنزير ، 
وطبعاً ليس كالكلاب والذئاب الدنيوية بل أكثر بشاعة وأشد إيداء وتوحشاً مثات 
المرات وحتى هيئته الملكوتية ستكون على تلك الهيئة .

وفي المقابل فيإن أي إنسان يكون طوال عمره من طلاب الخير لنفسه ولغيره من الناس ، وداعياً إلى الخير رحيماً ومتواضعاً ويعيش العبودية ويحترز عن الشر وكل وجوده مبني على نور الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة فإنه سيكون بعد موته في أجمل وأبهى وأزكى الهيئات كالملائكة بل سيصبع بنفسه ملاكاً أعلى من الملائكة .

أما أولئك الذين خلطوا أعمالهم فكانت عندهم طاعات وأعمال صالحة كما عندهم ذنوب وأعمال سيئة ثم مانوا قبل تدارك ذلك والتوبة فإنهم سينعمون في برزخهم بهبتهم الجيدة كما سيتألمون من هيتهم السيئة .

نعم في بعض الاحيان عندما نكون الذنوب قليلة يصفى حسابه في البرزخ فيعيش مدة في العذاب والعناء حتى تنتهي مدة ذنويه ، حتى يدخل المحشر وليس عليه أثر من تلك الذنوب وقد وردت في القصص الماضية شواهـد على هذا ونكتفي هنا بنقل رواية منها .

في « بحار الأنوار » نقلاً عن « الكافي » روي عن الإمام جعفر بن محمد الصافق (ع) قولــ ( بالمعنى وليس بالنص ) : رجل كنان يحتضر في زمان رسول الله (ص) فأخبروا رسول الله (ص) بـذلك ، فـأتى ربيول الله (ص) مــع جمع من أصحابه ، وكان ذلك المحتضر منشياً عليه . فقال رسول الله (ص) : دعه يا ملك الموت لأسأله .

فعاد إلى رشده قليلًا ، فسأله رسول الله (ص) : ما ترىٰ ؟

فقال : أرى صوراً بيضاً كثيرة وسوداً كثيرة .

فقال (ص): فأيها إليك أقرب ؟

فقال : السواد .

فقال (ص) : فقل اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبـل منّي اليسير من طاعتك .

فقال ذلك ، و غشي عليه .

فقال رسول الله (ص) أيضاً : يا ملك الموت دعه ساعة لأسأله . فعاد إلى رشده ، فقال له رسول الله (ص) : فما ترى الأن ؟

فقال : نفس البيض والسود .

فقال (ص): فأيها أقرب إليك ؟

فقال: البيض.

فقال (ص) : عفا الله عنه .

ثم قال الصادق (ع) : كلما كنتم عند محتضر فلقنوه هذا الدعاء ليقرأه .



قبل أربعين عاصاً آقيم بمدرسة و دار الشفاء ؛ في قم ليلة ( ٢٥ رجب ) مجلس توسل بالإمام موسى بن جعفر (ع) ضم جمعاً من العلماء والفضيلاء ، وكنت حاضراً فيه ، فقال أحد العلماء الحاضرين :

عندما توفي مختار محلة و المشراق ، في النجف الأشرف ( وذكر اسمه ) رأيت نفسي في عسالم الرؤيا في الصحن المطهسر لأميسر المؤمنين (ع) ، وأمير المؤمنين (ع) جالس بكمال جلاله فوق منير ، ثم انهم أتوا بالمختار الذي توفي حديثاً ومعه حارسان ، وكمان أثر العذاب ظاهراً عليه ، ولمما مر بحداء أمير المؤمنين (ع) استغاث به وطلب منه أن يشفع له .

فقال له (ع) وهل نسيت ذنوبك ؟

فقال : ولكنّ لي عليكم حقاً . فقد كنت في ايام أعيــادكم أجمع أهــل المحلة وأقيم حفل فرح وسرور ، وفي أيام حزنكم أقيم مجالس العزاء واللطم وأفعل كذا وكذا .

فقال له (ع) : كل ما كنت تفعله كان لنفسك ، فقد كنت تبغي فيما تفعل

الرئاسة وطلب الجاه والشهرة .

فطأطأ رأسه ثم قال : حقاً كان كذلك ، لكنك تعلم أني أحبكم بقلبي وروحي ، وكنت أريد عزّة السمكم ، كلما ذكر إسمكم بعظمة في مجلس ما كنت أسرً وأفرح بذلك .

فصدّق أمير العؤمنين (ع) على كلامه وقال لحراسه : اتركوه ، فتركوه ولما ذهبوا سرّ كثيراً .

#### العمل رياءً باطل :

احت<sup>ون</sup>اعلامات صدق وصحة هذه الرؤيا هو مطابقتها للقواحد الفقهية ولمعطالب الشرع الإسلامي المقدس المسلّم بهما ، ويمكننا استنتاج أسرين قطعين منها:

الأول: بطلان أعمال الرياء لذلك المبت، حيث ان من مسلمات ديننا أن تادية أي عبادة واجبة أو مستجبة ، بدنية أو مالية ، كالمسلاة والصبام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذكار والأوراد وقراءة القرآن وزيارة المشاهد المشرّة وذكر الفضائل أو ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام والبكاء على صيد الشهداء (غ) ، وأنواع الانفاق المالي الواجب كالزكاة والخمس ، والإنفاق المستحب كالأخذ بيد الفقراء وبناء المساجد والمستشفيات إذا كان الهدف والمراد الباطني من ذلك عرضه على الخلق وكسب المنزلة والوجاهة عند الناس فإن ذلك العمل باطل ولا بسجل في صفحة حسناته ، بل أنه حسيما يستضاد من الآيات والروايات فهو عمل رياء وحرام وهو في عداد الدنوب يستضاد من الآيات والروايات فهو عمل رياء وحرام وهو في عداد المذنوب ( وتفصيل ذلك في كتاب و الكبائر من الذنوب ) و وتكتفي هنا بالنامل في هذه الآية الشريفة فؤويل للمصليّن ، اللين هم عن صلاتهم ساهون ، اللين هم هم يُراءونَهُ(')إذن فعلىٰ أهل الإيسان أن يسعوا في الاخلاص في أعمالهم ، ولا أقول أن يتركوا العمل لاحتمال الرياء فيه كما سيمر معنا في القصة القادمة .

فوائد حب أهل بيت النبي (ص) لا تحصى :

الثاني : موضوع حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) الذي هو من ضروريات الإسلام ، ووجوب مودة ومحبة أهل بيت النبي (ص) وعلى رأسهم أمير المؤمنين (ع) وقد ذكرت الادلة على ذلك في الكتب المهتمة بذلك ، وأشير هنا إلى آية المودة حيث يقول تعالى ﴿قَلْ لا أَسَالَكُمْ عَلِيهِ أَجِرا إلاّ المودّة في القرني . . . ﴿١) .

كمسا علينا أن نعلم أن فسائدة هسذا الحكم لا تصود على أهسل بيت الرسول (ص) وإنما تعود نتيجته وفائدته على المسلمين أنفسهم كمما بيَّن ذلك الغرآن نفسه في قوله تعالى ﴿قَلْ ما سَائِتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ... ﴾ ٣٦].

من جملة تلك الفوائد شفاعته هـو (ص) فقد جماءت روايات كثيرة ذكر أكثرها في المجلد الثالث والرابع والخامس عشـر من كتاب و بعال الأنوار ، وياختصار فإن الفائدة تعود على محيي أهـل بيت الرسـول (ص) من شفاعته وشفاعتهم والتي تستبع العفو والرحمة الإلهية ، وهذا الأمر حتمي ، لكن ليعلم محبـوهم أنهم وإن كانـوا بشفاعتهم (ع) يـطهرون من آثـار الـفـنـوب ، لكنهم يحرمون من ثواب وأجر المحسنين والمخلصين .

فمثلاً هذا المختار المرحوم وإن كان خلص من الآثار السيئة للرياء ، لكنه لو كان قد أدى أعماله عن إخلاص فأي ثواب كبير وعظيم كبان سيناله ، لكنه حرم نفسه منه ( وقد بحثنا ذلك مفصلاً في كتاب و القلب السليم ، ) وسأكتفى

<sup>(</sup>١) سورة الماعون ، الآية : ٤ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، الآية : ٣٣ .(٣) سورة سبأ ، الآية : ٤٧ .

هنا بنقل قصة عجيبة واحدة :

إغاثة العمل الخالص:

شخص من أهل المعرفة والبصيرة والمكاشفة (أي رؤية أمور البرزخ) حضر لدى محتضر كان في سكرات الموت ، فرأى جسم المحتضر البرزخي وقد غرق بالقذارة والوساخة ، وظهرت له آثار قذارته وذنوبه ، فأغتم لذلك وقال في نقسه : الويل لهذا المسكين إذا مات وهو في هذه الحالة فماذا سيجري عليه في البرزخ . فسمع وهو في تلك الحالة صوتاً من الغيب يقول : إن لهذا العبد عندنا حقاً ، وسنينه في هذه الساعة . ثم رأى شيئاً كالماء يحيط بالهيشة البرزخية لذلك المحتضر وقد غسل كل قذارته حتى أضحى بدنه البرزخي كنطهة زجاح صافية ونظيفة وبراقة . ثم أماته ملك الموت وذهب من الدنيا وهو على تلك الحال .

فطلب من الله أن يطلعه على الحق الذي كان للميت على الله حتى أغاثه 
بهذا الشكل . وفي الليل رأى في عالم الرؤيا روح الميت ، فسأله عن ذلك ، 
فأجاب : كنت في حياتي موظفاً نافذاً في الدولة ، وفي أحد الأيام حكم على 
مظلام بالإعدام ، وكنت منيقناً من ظلامته وبراءته ، ولما أرادوا إعدامه منتهم 
مذ ذلك وأثبت براءته إلى أن أطلق سراحه . ولأني فعلت ذلك في سبيل الله 
وحداه دون أي توقع ، فقد اغائني وطهرني ساعة موتي كما رأيت ذلك ثم 
اماتني : ﴿إِنَّا لا نضيحُ آجِرَ مَنْ أحسنَ عملاً﴾ (١٠٠) .

# كل شيء احتسبه لله :

أذكركم هنا بوصية سيد الشهداء (ع) عندما بلغه خبر إستشهاد «حبيب بن مظاهر» وشهداء آخرين فقال : احتسبه عند الله ، ولما أصيب طفله الرضيع

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الأية : ٣٠ .

قال : هوَّن عليُّ ذلك أنه في عينك ( أو في عين الله ) .

الخلاصة : على المؤمن أن يعتسب عباداته وما يقع له وما يمرّ عليه من المصائب كلها لله وحده ، وعلامة قبولها في حساب الله أن ينسى ما حصل عليه منها ، لأن في ذكر ذلك وتذكره يكمن خطر السمعة والخروج من حساب الله (وتفصيل هـذا الأمر ذكرناه في كتابي و الكبائر من اللذنوب ، وو القلب السليم ، ) . كما أن علامة قبول الصبر على المصيبة في حساب الله هي عدم الإياء وعدم الإعتراض على قضاء الله .

وفقنا الله لنكون على شغل دائم معه .



المخلص المتقي ، والصغي الزكي العجاج ه غلام حسين ، ( المعروف بياتم التبغ ) نقل لي هذه القصة قبل ٤٠ عاماً تقريباً فقال : كنت من محيي الموحوم و آية الله السيد أبو طالب و ومن مريديه ، وكنت أصلي الجماعة متندياً به في و مسجد الشور ، الحالي ، وكنت أتداول مع بعض المؤمنين قصصاً ويحوناً حول معجزات أهل بيت النبي (ص) في الكتب ، وذلك في فترة المصروحتي صلاة المغرب ، وشيئاً فشيئاً إزداء عدد المخصور إلى أن ظهرت في نبي حالة من الوسواس ، وكنت في خوف وقلق شديد من الرباء والتظاهر أمام الناس وطلب الوجاهة عند الناس ، إلى أن تركت ذلك المجلس لشكي في إخلاصي

وفي إحدى الليابي شاهدت في عالم الواقعة مركباً أعدً لي فركبته ، فسار بي بسرعة النور نحو السعاوات ، وأحسست بهجة وسرور ولذة في طيراني ذاك ولما شاهدته من عجالب الخلقة مما لا يوصف ، إلى أن بلغت السماء السابعة وهناك انقصل عني المركب ، فهويت منها إلى أن وقعت في وسط العسجد بحال صعبة ونصب وغصة ، وأنا في تلك الحال سمعت نـداءٌ يقـول : من هنا ارتفعت وإلى هنا أيضاً سقطت ، وإذا كنت تريد الارتقاء مجدداً فمن هنا .

ولما انتبهت من نرومي علمت بخسطاي ، ولمت نفسي لتُسركي ذلك المجلس ، وقررت أن أعود لإحياء ذلك المجلس ، فصرت أذهب عصر كل يوم لكنه لم يعد يحضر أحد ، ولم أوفق لتجديد ذلك الخير الكبير ، وحرمت من فيضه العظيم .

#### اغتنموا التوفيق :

الغرض من نقل هذه القصة هو انه على المؤمن إذا وفق لعمل خير فعليه إحترام تلك النعمة وتعظيمها وتقديرها ، وأن يجدّ في استمرارها ، وأن يخشى زوال ذلك التوفيق وأن يلجأ إلى الله في ذلك ، فعثلاً إذا وفق لا نفاق يومي أو اسبوعي أو شهري فليواظب عليه ولا يسركه . وكذا لو وُقَّق الإقامة أو حضور المجالس الدينية ، حيث ان الروايات أكدت على الاستمرار في عمل الخير حتى قال الإمام الصادق (ع) : وقليلً يدوم خير من كثير يزول » .

والشواهد على ذلك كثيرة ، واكتفي هنا بنقل رواية منها :

دوي في كتاب « الكافي » بسند صحيح عن « يعقوب الأحمر » قوله للامام الصادق (ع) (بالمعنى لا بالتص): فدينك هجمت علي المصائب والبلايا ( وفي رواية أعرى : قروض لكثيرين زارلتني ) وخطفت مني كل خير وحسن ، حتى نسبت قسماً من القرآن .

وحسن ، حتى نسبت قسماً من القرآن .
قرل القرآن أثار خشية الإمام فقال : حقا إن الإنسان لينسي سورة من القرآن ، فتأتيه تلك السورة ورا القبامة حتى تشرف عليه من درجة من درجات الجنة .
فتأتيه تلك السورة يوم القبامة حتى تشرف عليه من درجة من درجات الجنة .
فتسلم عليه فيجبها ويسالها من أنت ؟ فتقول : أنا السورة الفلائية التي ضيعتني .
وقركتني ، ولو لم تتركني لبلغت بك هذه الدرجة . ثم قال : تعلقوا بالقرآن

وتفهّموه ، فإن بعض الناس يتعلم القرآن للشهرة ليقولوا فلان يعرف القرآن ، ويتعلمه البعض للحن ليقال فعلان جميل القراءة ، وليس في ذلك تفهّم ، والبعض يتعلمه ويتفهمه ويعمل به في الليل والنهار لا يهمّه ان علم ذلك أحد أو لم يعلم .

# الخوف من عدم الإخلاص علامة على الإخلاص :

لا يخفى أنه على الإنسان إذا أراد عمل الخير عليه قبل ذلك السعي في الإخلاص في نبته وتصخيحها ، ثم يقدم على ذلك العمل ، لا أن يترك العمل الإخلاص في اختلاصه فيه فيفرح بذلك الشيطان . بل أن الخوف من علمم الإخلاص هو دليل على بلوغ مرتبة الإخلاص ، وإذا ما استمان بالله وهو في تلك المحالة من الخوف وشرع بالعمل فسيصح منه ذلك .

ي حلات بعض كبار العلماء أنهم كانبوا قبل حلول وقت الصلاة كتب في خلوة وحيدين يتفكرون في موتهم والعقبات والمطبّات البرزخية ومواقف القيامة ويتأملون في حالهم ، ثم يذهبون إلى المسجد لأداء مسلاة الجماعة ، وغرضهم من ذلك أن يكون أداؤهم لصلاة الجماعة لله وبذكره دون النظر إلى المؤمنين وعنّاتهم .

القصة الثامنة والعشرون بعد المائة

خلافة الإمام الحسين (ع) في الآخرة

و السيد محمّد تقي كلستان ، (مدير صحيفة كلستان ) نقل لي هذه القصة
 فقال :

في أوائل سن شبايي كنت مع زملاء لي في السن والتفكير والهدف نقيم دورة جلسات تقام كل ليلة في منزل واحد منّا ، وكان لأحدهم أبّ حسيني أي يحب الحسين (ع) حبأ شديداً ، وكان يخرج عن إرادته في مجالس المزاء بالبكاء عليه (ع) ، وعندما كان دور استضافة الجلسة من نصيب ابنه كان يوفض إقامة الجلسة في بيته إلا إذا تضمنت ذكراً لسيد الشهداء (ع) ، فكنا نختم الجلسة بالذكر الحسيني عندما تكون الجلسة في بيتهم .

وبعد فترة توفي ذلك الرجل وتأثرنا لموته كثيراً . وفي إحدى اللبالي رأيته ؛ في منامي فنذكرت أنه ميت وانه إذا أخذت بإبهام الميت فإنه يضطر للإجابة على أي سؤال . فأخذت بإبهامه وقلت له : لن أتركك حتى تخبرني عما أصابك من ساعة موتك وحتى الآن .

فأصابته حالة من الوجل الشديد وقال : لا تسأل فلا يعبُّر الجواب عنه .

ولما يئست من معرفة ما حل به تملت له : إذن فأخبرني عن شيء أدركته عن هذا العالم لادركه أنا أيضاً .

فقال : أقول لك انَّ الإمام الحسين (ع) اللذي كنت أذكره في المدنيا لم أعرفه حقاً ، وعندما أتيت إلى هنا شاهدت مرتبته وخمالانته وعنزته ، وهمي في مرتبة لا يمكنني افهامك إياهاإلا ان تأتي بنفسك لرؤيتها .

\* \* :

لا يمكن إدراك المراتب العليا:

أمران علينا إدراكهما هنا :

الأول: لمُ ترتعد الأرواح وتمتنع عن شرح أحوال عالم البرزخ للأحيـاء الّذين تنصل بهم في عالم الرؤيا ؟

والثاني : بيان مرتبة سيد الشهداء (ع) في البرزخ والقيامة .

أما الأول فإن كل صاحب إدراك ينحصر إدراكه بما في مرتبته ، ويستحيل عليه إدراك المراتب العليا التي تشكل بالنسبة له عالماً آخر .

ضرب أحد العلماء مثلاً حول الإدراكات البشرية للموجودات الغيبية . فقال: هو كما لو أن نملة تسير في الصحراء فيلغت عموداً خشبياً يحمل خطوط الهاتف في أعلاه ، وادراك النملة لا يتعدى اعتبار العصود الخشيي صوى بجسم ، وهي لا تميّز انه خشي وليس إسمتياً أو حديدياً ، فكيف يمكنها إدراك أن الإسلاك الهاتفية التي على العمود تقوم بهمة وصل مدينتين بعضهما بالبليض الآخر وأن آلاف البشر يؤدون مهمات وأعمال كبيرة بواسطة هذه الإسلاك . وكذا الإنسان لطالما كان على قيد الحياة المادية فمحال عليه إدراك مر عالم ما وراء الطبيعة وعالم الملكوت وإدراك كيفية الأرواح وعالم الجزاء والثواب والعقاب كما هي حقاً .

#### الرؤيا هي تجرد جزئي :

لوقيل إن روح الإنسان تنفصل وتبتعد عن الجسد عند النوم إلى حدّ ما ويذلك فإنه لا مانع أمامها من إدراك الامور البرزخية ، إذاً فما هو السبب من تضايق الأموات وامتناعهم عن التحدث عن أحوالهم ؟

فنقول في الإجابة :

أولًا : لا تنقطع الروح عن الجسد كلياً عند النوم .

ثانياً : ما يدركه الحيّ في رؤياه هو قدرة تخيّله بما يتطابق الامور المدركة المادية والدنيوية التي هي مرتبته الفعلية ، وعندما يستيقظ يجد ما أهركته مخيلته محفوظاً في حافظته ، ولهذا فإن كثيراً من الرؤى فيها كنايات لا تحلّ الا بالتعبير والشرح .

#### توضيح العرس للطفل :

لتوضيح المطلب الثاني نقول: عندما تشرح الام لطفلها ويكون عمره ٣- ٤ سنوات وقائع العرس والحفل الضخم وجمال العروس والصراسم وأنواع الفواكه والحلويات التي رزعت فيه ، فإن الطفل لدى استماعه يكون في مخيلة تصوراً بشبه العروس اللعبة التي عنده والحلويات التي ياكلها عادة مع بعض الإغراق والكثرة لا غير . وهل يمكن لطفل إدراك لذة ليلة الزفاف ؟ كل ما يدركه منها هو ما يشبه لذته بأخذ لعتبه واحتضافها ، وكذا الحال مع وصف الحور العين وسائر لذائذ البرزغ والجنّة بالنسبة للمقيد والمحصور في عالم الطبيعة ، وكذا أيضاً وصف العذاب والآلام والصعاب في البرزغ والقيامة لمن هو في الدنيا ، فلا يدرك منها شيئاً سوى ما يشبه العذاب والآلام والصعاب الدنبوية ، في حين انها على شكل آخر وأشد وأعلى بآلاف المسراتب والدرجات ، ولهذا قال القرآن الكريم ﴿فلا تعلمُ نفسٌ ما أخفيَ لهمْ منْ قـرَّةِ أعين . . . ﴾ (١)

### إدراك منزلة الحسين (ع) يرتبط بمرتبة العلم :

والأمر الثاني وهو مرتبة الإمام الحسين (ع) في البرزخ ، فكما قلنا سابقاً ان الإنسان في الدنيا وببدنه المادي الأسير للطبيعة لا يمكنه إدراك ما يخرج عن طبيعة الأوضاع والأحوال الدنيوية ، حتى انه إذا غاص في حب الدنيا فإنه سينكر وجود الموالم العليا وما وراء الطبيعة أي البرزخ والقيامة ، بل انه يسخر من الحديث عنهما .

وفي مقابل ذلك فإن الذي يتخلص من حب الدنيا وينهل من فيض عوالم المعرفة والمحبة الإلهية فإنه سيستخف بالحياة الدنيا ويراها لعبأ ولهواً ، ولأنه يرى كمال سعادته في مشاهدة تلك العوالم العليا فتراه يشتاق إلى العوت ويطلب الخلاص من هذا العالم .

ومن جملة أحوال البرزخ والقيامة الاطلاع على مرتبة سيد الشهداء (ع) أي إدراك سعة الوجبود والإحاطة العلمية ونفرذ المشيئة والخلافة الإلهية لسيد الشهداء (ع) ، ولا تتحقق معوفة حقيقة ذلك إلا لمن دخل ذلك العالم ، وليس أمامنا هنا إلا التصديق الإجمالي به ، والاعتراف بعجزنا عن إدراكه .

وأذكر هنا جملة من كلام الإمام الصادق (ع) حول العرتبة البرزخية لسيد الشهداء (ع) ، ففي كتاب و نفس المهمدو ، روي عن الإمام الصادق (ع) قوله : « إن الحسين بن علي (ع) مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله صلوات الله عليهم ومعه يرزقون ويحبرون، وانه لَكُنْ يعين العرش متعلق به

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، الأية : ١٧ .

يقول : يا رب أنجز لي ما وعدتني . وإنه لينظر إلى زواره فهو أعرف بهج وبأسمائهم وأسماء آبائهم فوما في رحالهم من أحدهم بولده ، وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له يسأل أباه الاستغفار له ويقول : أيها الباكي لو علمت ما أعدّ الله لك من الأجر لفرحت أكثر مما حزنت ، وإنه يستغفر له من كل ذنب وخطيئة » .



قبل أكثر من ثلاثين عاماً كان هناك قارى، روضة حسينية ( تعزية ) اسمه و الشيخ حسن ، وكان في السنين الأخيرة من عمره يزاول عملاً محرماً ، وبعمد موته رآه أحد الصلحاء في عنامه هارياً ووسوة الوجه ومعلقاً من فمه ولسانه وتخرج النار هنهما بشكل مرعب حتى أن الراثي فر منه . ثم وبعد قضاء ساعات وطي عوالم أخرى رآه ثانية لكن هذه المرة في جو مفرح مبيض الرجه ، مرتدياً ملابسه ، جالساً على المنبر ، وفرحاً . فاقترب منه وساله : همل أنت الشيخ حسن ؟

قال : نعم .

فسأله : ألست من رأيته في تلك الحالة من العذاب ؟

قال : نعم .

فسأله عن سبب تغير حاله فقال : تلك الحالة كانت جزاء الساعات التي قضيتها في الدنيا بمزاولة العمل الحرام ، وهذه الحالة جزاء الساعـات التي قضيتها باخلاص في ذكر سيد الشهداء (ع) وإبكاء الناس . وما دمت هنا فـإنـي أنعم بكمال الراحة والسرور ، وعندما أكون هناك فأكون كما رأيتني .

فقال له : مادمت هكذا فلا تنزل عن المنبر ، ولا تذهب إلى هناك .

فقال : لا أستطيع ذلك ، فهم يأخذونني .

\*\*\*

الشاهد على صدق هذه الرؤيا هو الآية الشريفة ﴿فَمَنْ يَعَمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خيراً يرهُ ، ومنْ يعملُ مثقالَ ذَرّةٍ شراً يرهُ﴾(١/ .

الجدير بالذكر هنا أن حالته البرزخية تبقى هكذا إلى أن ينتهي استحقاقه للعذاب على ساعات معصيته ، أو أن تناله شفاعة أهل بيت النبي (ص) فننجيه ، ولأنه كان مؤمناً وقلبه غير خال، من المحبّة لله والرسول والآل (ص) فسيكون مصيره في أهل النجاة والسرور .

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة ، الآية : ٧ ـ ٨ .

القصة الثلاثون بعد المائة

# ردم عين الماء فعمي في البرزخ

أحد كبار أهل العلم والتقوى نقل هذه القصة فقال: أحد أقاربي اشترى ني آخر عمره ملكاً ، وقضى باقي حياته متنعماً في عيشه ، وبعد موته رأيته في المنام أعمى ، فسالته عن سب عماه في البرزخ فقال: كنان في وسط قطعة الأرض الزراعية التي اشتريت عين ماء عذبة ، وكنان أهالي القرية المجياورة يأخذون منها الماء لهم ولحيواناتهم ، وقد انتلف بعض الزرع بسبب ذهابهم . وإيابهم ، فأردت الحفاظ على أرباحي من المزرعة وقطع الطريق أمام ذهابهم وإبابهم فيها ، فقمت بردم عين الماء بالتراب والحجارة والكلس وسددتها وجففتها ، فاضطروا إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة للحصول على الماء ، فعميت هنا لأني أعميت عين العاء عنهم هناك .

فقلت له : وهل من حل ٍ للأمر ؟

ققال : إذا فتح الورثة عين الماء وتركوها تجري ليستفيد منها الجيران رحمة بي فسيتحسن حالي .

فراجعت ورثته ووافقوا على ذلك وفتحوا عين الماء ، وبعد مدة رأيته في

منامي ثانية وقد أبصر وشكرني .

\* \* :

على الإنسان أن يعلم أن كل ما يفعله فلنفسه ﴿ ... لهما ما كسبتُ وعليها ما اكتسبتُ ... ﴾ (١) فإذا ظلم أحداً فإنما يظلم نفسه ، وإذا أحسن لأحد فإنما أحسن لنفسه ، وإذا قطع رأس أحد فإنه سيكون في البرزخ مقطوع الرأس ، وسيكون في جهنم مكبل الرأس بالقدمين كما قال عزَّ وجلُّ ﴿ ... فيؤخذُ باللواصي والأقدام ﴾ (١) ، ولهذا فقد قالت السيدة زيب بنت علي (ع) ليزيد بن معاوية ( لع ) في مجلسه : « وما فريتَ إلا جلدك ، وما قطمت إلا رأسك » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الأية : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢)سورة الرحمٰن ، الآية: ١٤.

القصة الحادية والثلاثون بعد المائة

# التوفيق للزيارة والضيافة

سمعت عدة مرات أن أحد أغيار الزمان المدعو و الحاج محمد علي الفشندي الطهراني ۽ قد وفق للتشرف بخدمة يقية الله (عج) ولقائه ، وأن له معه عدة قصص ، فأحبب أن أراه وأسمعها منه ، وفي شهر ( ربيح الشائي عام 1790هـ . ق ) وفقت للقائه بمعية سيد العلماء العاملين و أقا معين الشيرازي ۽ في طهران ، وكانت آثار الخير والصلاح والصدق وحب أهل بيت النبي (ص) بادية عليه ، فكلَفت و آقا معين ۽ بكتابة ما يقوله و الحاج محمد علي ۽ واقتله لكم هاهنا بالنص :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قبل (٣٠) عاماً عزمنا للسفر إلى كديلاء لزيارة الأربعين ، وكنان آنذاك يؤخمذ من كل شخص بدل جواز سفره مبلغ (٤٠٠) تومان ، وبعد أخمذ جواز السفر قالت لي زوجتي : أريمد الذهباب معكم . فانزعجت من ذلك لأنها لم تطلب قبل ذلك .

فتحركنا دون تأمين جواز سفر لها ، وكان عددنــا (١٥) شخصاً (٤) رجــال و(١١) إمــرأة ، وعلوية واحــدة كانت من أفــارب اثنين من المســـافــرين ، وكــان عمرها (١٠٥) أعوام ، وكنَّا نحرُكها بصعوبة .

عبرنا الحدود الإيرانية والعراقية بسهولة رغم عدم وجود جواز سفر لزوجتي ، وبلغنا كربلاء قبل الاربعين .

ثم ويعمد (١/٧ ربيعن ذهبنا إلى النجف الأشرف ، ويعمد (١/٧ ربيعُ الأول) قصدنا الكاظميين وسامراء ، وكان قريبا تلك العلويـة في ضيق من أخذ العلويـة معهما ، فقالوا : سنتركها في النجف حتى نعود .

فقلت لهما : أنا أتكفَّل العناية بها وأتحمَّل مشقَّة ذلك .

وتحركنا إلى الكاظميين ، ثم لما أردنا السفر منها إلى سامراء كانت قاعة القطار تغص بالمسافرين وكلهم ينتظر وصول القطار من و كركوك ، وو الموصل ، ليذهب إلى بعداد ثم يعود منها لاركاب المسافرين والتحرك ، وسبب النرحام وكثرة المسافرين كان تأمين تذاكر سفر وحجز أمراً معما جداً .

ودون توقع أتى نحونا سيد عربي يتأزر شالًا أخضـر وقال لي : السلام عليك يا حاج محمد علي ، أنتم (١٥) مسافراً ؟

قلت : نعم .

فقال : أبقوا هنا وخذوا هذه (١٥) تذكرة ، وسأذهب إلى بغداد لأعود مـع القطار بعد نصف ساعة لاحجز لكم غرفة خاصة بكم ، ولا تتحرك من مكانك .

أتى القطار من « كركوك » واستقله السيد وذهب .

وبعد نصف ساعة عاد القطار فهجم عليه الجميع ، وأراد زملائي الذهاب إليه ، فمنعتهم وانزعجوا من ذلك .

وبعد أن ركب الجميع أتى ذلك السيد وأقلنا القطار في غرفة خاصة بنــا إلى أن بلغنا سامراء . فقال السيد : سأذهب بكم إلى و السيد عباس الخادم ، .

وذهبنا إلى منزله ، واقتربت من و السيد عباس ، وقلت لـه : نحن (١٥) شخصاً ، ونريد غرفتين ، وسنبقي هنا سنة أيام ، فكم تريد لأدفع لك ؟

فقال : سيد دفع أجرة إقـامتكم لستة أيـام مع جميـع مصاريف الـطعام وقارىء الزيارة مرتين يوميًا ، وسآخذكم إلى السرداب والحرم .

فقلت له : أين هو هذا السيد ؟

قال : هبط الآن من سلّم المبنى .

فذهبت خلفه للبحث عنه فلم أجده ، فقلت : له بذمتنا ثمن (١٥) تذكرة سفر قطار .

فقال السيد عباس : لا أعلم فقد دفع كل مصاريفكم هنا أيضًا .

وبعد سنة أيام عدنا إلى كربلاء ، وذهبت إلى ﴿ الميرزا مهدي الشيرازي ﴾ وقصصت عليه ما جرى وسألته حول ما للسيد بذمتنا .

فقال : هل كان معكم أحد من السادة .

فقلت : نعم معنا علوية .

فقال : لقد كان صاحب الزمان (عج) وقد استضافكم .

#### \* \* :

( المؤلف ) : ويحتمل أن يكون من رجال الغيب أو من الأبدال الملازمين لخدمته (عج) .

#### بركة الإحسان للسادة:

الغرض من نقل هذه القصة هو توضيح أهمية الإحسان للسلالـة الجليلة للسادة ، وخاصة العلويات ، فإنه علاوة على ماله من ثواب أخروي وشفاعة ، فإن له آثاراً دنيوية وبركات ظاهرية أيضاً ، كما رأينا في هذه القصة حيث أبدئ « الحاج محمد علي » إحسانه وخدمته لتلك العلوية وما ناله بسبب ذلك ، فكلف أحد العباد الصالحين من رجال الغيب أو الأبدال بمساعدته وزملائه ، ثم الاستضافة (٦) أيام في سامراء ، وقد أدرك المرحوم « آية الله محمد مهدي الشيرازي » بقلبه النيّر أن هذه الألطاف انما كانت ببركة تلك العلوية .

وقد نقل ثقة الإسلام « الميرزا حسين النوري » في كتابه « الكلمة الطبية » أربعين رواية وحكاية بأسناد معتبرة عن فضيلة وبركة الإحسان لسلالة السادة ، أذكر هنا واحدة منها بقصد التبرك :

## قرض السادة بحساب على (ع) :

نقل بأسانيد متعددة عن و إبراهيم بن مهران » قوله : كان بجوارنا في الكوفة رجل إسمه و أبو جعفر » ، وكان كلما طلب منه شخص علوي شيئاً أعطاه إياه فوراً وأخذ منه قيمته إن كان معه ، وإلا فكان يقول لغلامه : سجّل ثمنه في حساب على بن أبي طالب (ع) .

وهكذا كان لمدة طويلة ، إلى أن أصابه الفقر والإفلاس ، وجلس في باب بيته ينظر في دفتر القروض ، حتى إذا وجد له قرضاً وكان صاحبه حيًّا أرسل إليه من يطلبه منه ليعيش به ، وإن كان صاحبه ميتًا أو ليس له عليه قرض فكان يشطب حسابه .

وفي أحد الأيام كان جالساً في باب داره وبيده دفتر القروض ، مرّ أصامه ناصبي ( من أعداء أهل بيت رسول الله (ص) ) وسخر به وقال له بشمائة : ماذا فعل معك مقروضك الأكبر علي بن أبي طالب؟ فتألم « أبو جعفر » من كلامه هذا ، فنهض ودخل بيته .

وفي تلك الليلة رأى في منامه رسول الله (ص) ومعه الحسن

والحسين (ع) فقال لهما : أين أبوكما أمير المؤمنين (ع) ؟

عند ذلك ظهر أمير المؤمنين (ع) وقال : إني حاضر هنا يا رسول الله . فقال له رسول الله (ص) : لم لا تعطي هذا الرجل حقه ؟

فقال أمير المؤمنين (ع) : هماقمد أتيت بحقّه في الدنيما . ثم أعطاه ( للرجل ) كيساً من الصوف الابيض وقال له ( للرجل ) : هذا حقّك .

فقال له رسول الله (ص) : خذ هذا ، ولا ترد آیًا أثاك من ولــده ( علي ) طالباً شبئاً مما عندك ، وسوف لن تفقر بعد هذا .

قال ( أبو جعفر » : نهضت والكيس في يدي ، فايقظت : زوجتي وقلت لها أشعلي الضوء ، ولما نظرت في الكيس فوجدت فيه الف ليرة ذهبية ، ولما راجعت دفتر القروض وجدته مطابقاً لجميع ديونه (ع) لا أقل ولا أكثر .

وفي رواية أخرى وجد جميع ديونه (ع) قد محيت من الدفتر .



القصة الثانية من قصص و الحاج محمد على الفشندي الطهراني : :

وقبل (٢٠) عاماً تقريباً وفي ليلة الجمعة ذهبت مع و السيد باقر الخياط ، وجمع آخرين إلى و مسجد جمكران ،، وفي آخر الليل نام الجميع وبقيت لوحدي أصلي صلاة الليل ، وكان هناك شيخ عجوز جلس يقرآ الدعاء تحت شمعة أضاءها في السطح ، وفجأة سطع نور في المكان فقلت في نفسي قد طلع القمر ، فجلت بنظري في السماء فلم أجد القمر ، وشاهدت على بعد (٥٠٠) متر متّي سيداً جليلاً جالماً تحت شجرة والنور الذي أضاء المكان ينبعث منه.

فقلت للشيخ العجوز : هل ترى سيداً قرب تلك الشجرة ؟

فقال لي : الظلام دامس ولا يرى شيء ، يبدو أنك نعس ، فاذهب ونم .

فعلمت أنه لا يراه ، فقلت لذلك السيد : أريد الـذهاب إلى كـربلاء ،

وليس معي مال ولا جواز سفر ، فلولا تؤمن لي حتى صباح الخميس القادم جواز سفر ومالاً ، فإني أعلم أنك صاحب الزمان أو أحد السادة .

عند ذلك اختفى السيد وأظلم الجو .

وفي الصباح سردت ذلك على زملائي ، فسخر منّي بعضهم .

وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء كانت لي حاجة في ساحة و الإصام الحسين (ع) ، وكان منزلي بالقرب منها في و معبر شميران » ، فوقفت إلى جانب الحائظ والسماء تمطر ، فاقترب مني شيخ عجوز لا أعرفه وقال لي : يا حاج محمد علي هل ترغب بالذهاب إلى كربلاء ؟

فقلت : نعم لي رغبة شديدة في ذلك ولكن ليس معي لا مـال ولا جواز ر .

فقال : إذن فأتني بعشر صور وصورتين لقيد النفوس .

فقلت : أريد الذهاب مع عيالي .

فقال : لا مانع من ذلك .

فذهبت إلى البيت فوراً وكانت الصور المطلوبة موجودة فأتبته بها .

فقال : تعال غداً صباحاً إلى هنا .

وفي صباح الند ذهبت إلى نفس المكان ، فأنى الشيخ العجوز وسلمني جواز السفر وفيه سمة دخول العراق ، ومعه خمسة آلاف تومان ، وذهب ولم أره معد ذلك .

فذهبت إلى منزل و السيد باقر ، وكان في بيته مجلس ديني، فسألني بعض الزملاء بسخرية : هل استلمت جواز سفرك ؟

فقلت له : نعم . وعرضت لهم جواز السفر مع المبلغ .

فنظروا إلى تاريخ إصدار جواز السفر فوجدوه الأربعاء ، فاجهشوا بالبكاء وقالوا : حرمنا من هذه السعادة .

\*\*\*

القصة الثالثة والثلاثون والثلاثون بعد المائة المحتضر

كتب لي و آية الله السيد أسد الله المدني و(١) في رسالة له ما نصه : في يوم عيد (ديني) ذهبت عند الظهر لزيارة و آية الله السيد محمود الشاهرودي الحي متزله ، ومع أن الوقت كان متأخراً للقاء معه وقد دخل إلى بيته الخاص ، لكنه تلطف وعاد إلى قاعة الاستقبال ، وبمناسبة عودته قال : عندما تحركت مع المحرحوم و العبايجي ۽ من الكاظميين (ع) يقصد زيارة مسامراء سيراً على الاقدام ، وبعد أن زرنا السيد محمد (٢) في قوية و بلد » ، ثم سرنا بعد ذلك مسافة فوسخ فأنهك و العبايجي » وسلبت منه القدرة على الحركة وسقط ، وقال لي : إن موتي حتبي ولا استطيع الذهاب أو العودة ، ولا يمكن أن نفحل لي شيئاً ، وإذا بقيت هنا فسيكون ذلك من قبيل إلقاء النفس في التهلكة وهو

(٢) السيد محمد : من ذرية رسول الله (ص) وله مرقد في قرية و بلد ، ويقصده الزائرون من
 كل فج ( المترجم ) .

<sup>(</sup>١) آية الله المعذي من كبار علماء الدين العاملين ، وساهم بشكل فعال في الكفاح ضد الشاه في إيران كما ساهم بعد إسقاطه في رفع المستوى الديني والثوري لدى الشعب الإيرائي المسلم ، وكان معن تشرفوا بلقاء صاحب الزمان (عج) وقد استشهد على يد المنافقين وهو في محراب صلاة الجمعة ( المترجم ) .

حرام ، لذا فيجب عليك الذهاب ونجاة نفسك ، وبما أنـك لا تستطيع القيام بأي عمل من أجلي فقد سقط الواجب عنك تجاهي .

على أي حال تركته هناك وأنا آسف عليه وعملت بواجي فسرت وحدي إلى أن بلغت سامراء في اليوم التالي وتروجهت إلى محل إقامة المسافرين ففوجتت بخروج « العبايجي » منه فسلمت عليه واطمأننت على حاله ثم سألته كيف بلغت المكان قبلي ؟

فقال: كما تركتني بالأمس كنت منهيئاً للموت، ولم أكن أتصور أيّة حيلة ، فتعدّدت وافغضت عني إنظاراً للموت ، وكنت عندما أسمع صوبت النسيم كنت أفتح عني لاستقبال حضور ملك الموت ورؤيته ، فعندما لا أرئ شيئاً أغلق عني ، إلى أن سمعت وقع أقدام فقتحتهما ، فرأيت شخصاً بلباس عربي عادي وبيده عان حمار ، وقد وقف قرب رأسي ، فسألني عن حالي وعلة نومي وسط الصحراء ، فأجته بأن الوجع دب في كل أنحاء جسمي ولا أستطنح المراك وانظر الموت .

فقال لي: انهض لأبلغك مقصدك.

فقلت له : لا أستطيع النهوض .

فرفعني بيده ، وأجلسني على الحمار ، وكنت أحس أنه كلما وضع يده على موضع من جسدي فيرتاح ذلك العوضع ويذهب منه الوجع ، وشيئاً فشيئاً مر بيده على جميع أعضاء جسدي فعوفيت حتى كأني لم أكن تعباً ، وكان يجر عنان الحمار ، ورجوته ليركب معي ، لكنه رفض ذلك ، وقال لي : اعتدت على السير مشياً .

وبينما نحن سائرون إذ التفت إلى انه بأتزر بإزارٍ أخضر فقلت في نقسي الا أخجل من أن أركب ، وسيد من ذرية رسول الله (ص) يسير على قدميــه ممسكاً بعنان الحمار ، فجمعت يمديًّ ورجليًّ وترجلت عن الحمار وقلت له : أرجوك أن تركب الحمار . وما أن قلت ذلك حتى وجدت نفسي في الخان وليس معي أحد .

لهاذه القصة قصة مشابهة أخرى عن وآية الله السيد شهاب المدين المسرعشي ؛ نقلت في كتاب و المنتقم الحقيقي ؛ ص ١٧٥ ننقلها في القصة التالية طلباً لزيادة البصيرة .



سيد جليل من أهل العلم والصدق والتقوى والسداد قال :

توجهت يوماً من و سامراء و لرنبازة و السيد محمد ١٧٥ مبيراً على الاقدام، وتهت عن الطريق حتى أصابني عطش وجوع شديدان وكان الهواء حاراً على جداً ، وكنت كذلك حتى يئست من الحياة ، فسقطت على الرسال الملتهبة مغشباً علي ، وبعد فترة عدت إلى وعيي فقتحت عبي الرجد نفسي في أحضان رجل عربي ، وقد قدم لي الماء ، فشربت منه متلهاً وكان حلو المذاق وعندب المشرب وبارداً لم آجد مثله طوال حياتي ، حتى ارتويت منه كما لم أرتو من قبلاً بنداً ، ثم قدم الرجل لي مائذة فيها قرصان من الخيز فتاولتهما .

ثم قال لي : اغتسل أيها السيد بهذا النهر الجاري .

فقلت له : لا يوجد هنا نهر يا أخي ، وإلا لما أشرفت علىٰ الهلاك عطشاً قبل أن تغيثني .

<sup>(</sup>١) مرّ ذكره في القصة ١٣٣.

فقال: هذا ماه جار وزلال عـذب. وما أن صـدرت منه هـذه الكلمات حتى رأيت أمامي نهراً جارياً بماء صافي، فتعجبت من قرب النهر وإشرافي على الهلاك عطشاً قد به.

وسألنى السيد : أين تقصد ؟

قلت : الحرم المطهر للسيد محمد .

فقال : ها هو حرم السيد محمَّد .

فنظرت فوجدته قريباً منّي ، رغم اني لم أكن قد طويت مسافة طويلة ، وكنت قد تهت في القادسية وبينها وبين مقام السيد محمد مسافة طويلة .

على آية حال من القوائد التي حصلت عليها من التحدث والحوار مع ذلك العربي تأكيده الشديد على تلاوة القرآن الكريم ، وانكاره الشديد على من يقول بتحريف القرآن ، بل وحتى لعنه لمن زوّر أحاديث التحريف .

كما وأكد على بر الوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما ، وأكد على زيارة البقاع المتبركة للأئمة من أهل بيت رسول الله (ص) وأولادهم وتعظيمهم، ، والتأكيد على احترام اللرية العلوية ، وأكد على صلاة الليل وقال لي : يا سيد الأسف لمن يعتبر نفسه من أهل العلم ومن اتباعنا ثم لا يداوم على هذا العمل ، ثم أوصاني بأمور آخرى .

ولما خطر ببـالي التفكير في شخص هـذا العربي ، من يكـون ، وكيف رأيت منه هذه الامور الغريبة والنصائح المفيدة اختفیٰ عن أنظاري .



للعبد الصالح المتقي الحاج و الملاً علي الكازروني ، الذي نقلناعنه (عدة قصص) عجائب من إجابة الدعاء والألطاف والعنايات الإلهية ومن جملتها قوله :

يسر الله في العزيمة للحج بالطائرة من الكويت إلى وجدة ، وقبل بلوغ جدة أعلن المذياع في الطائرة أننا سنصل و جدة ، بعد دقائق ، وعلى كل شخص اصطحاب حقيته والنهيؤ للنفيش ، فوضعت يدي في جبي لاخذ مفتاح الحقية منها ، فلم أجده ، فنذكرت أني نسيه في البيت ، فساء حالي للذك وقلت : يا رب إني ضيفك ، وعلى بعد ساعة الإحرام لللدخول إلى بيتك ولباس إحرابي في الحقية فماذا سأقعل وليس معي مفتاحها ؟ فواقه الذي لا شريك له ما أن أكملت كلامي حتى منقط المفتاح في حضني ، بحيث النفت زميلي (لماين السيد حسن صائح الأسنان ) وسائني ما الذي سقط في حضنك ؟ فأعترته بحقيقة الأمر وشكرت الله على ذلك .

\* \* \*

وقد أشرنا في التعليق على القصة (٢٥) أن هذا القسم من إجابة الدعوات

وخوارق العادات ليس عجيباً لشخص إلهي لاثق بها .

نتيجة عمر من الإخلاص:

و الحاج على ۽ المذكور حسب علمي فإنه قضى عمره في العبودية لله والطاعة له والصدق والإخلاص والمحبة له تعالى وللنبي وأهل بيته (ص) ، ولا شك في احترازه من الغفلة عن الله الواحد الأحد وعن مراقبه وملاحظته له ، ومن الأثار الظاهرية ومن كان هذا طريقه وأسلويه فإنه يبلغ مرتبة القرب من الله ، وبما أن عالم الدنيا للقرب من الله بلوغ القدرة اللامتناهية للأحد جل جلاله ، وبما أن عالم الدنيا محدود المجال وضيق لذا فإنه تظهر آثار هذه القدرة من المؤمن بعد موته في بعض الأحيان في حياته كما حدث لدة أصف بن برخيا » الذي أتى بحرش و بلقيس » ملكة سبا في غمضة عين من مستقرها إلى مستقر و سليمان (ع) »

وقد ذكرنا لك عزيزي الفارىء قصة العابد الذي سأل الله إيقاء الطفل معلقاً في الهواء عند سقوطه من السطح إلى أن بلغ إليه فتناوله . والشاهد على ذلك السحديث القدسي وقسال تعالى : أنسا جليس من جسالسني ومسطيح من أطاعني ١٠٠٤ .

<sup>(</sup>١) كتاب الإقبال باب أعمال شهر رجب .



## قال و الحاج عبد العلي المعمار » :

وفقت لزيارة الإمام الحسين (ع) في كربلاء ، وكنت يوماً ما جالساً في الصحن المقدس وقد جلس إلى جانبي شخص آخر فسألته عن اسمه فقال لي : فلان الخراساني ، وسألته عن عمله فقال : بنّاء ، فوجدت أنه زميل لي في عملي ، فسألته : هل أنت زائر أم مقيم هنا ؟ فأجاب : منذ عدة سنين وأنا أعمل في هذا المكان الشريف . فطلبت منه أن يقص علي ما شاهده من عجائب .

فقال : كان هناك قبر متصل بالصحن الشريف لجهة القبلة مشهوراً بقبر و دده ع<sup>(۱)</sup> وكان مشرفاً على الخراب ، فأعلن عدة أشخاص استعدادهم لتحمل كلفة إعادة بنائه ، وطلبوا مني ذلك ، وأردت أن أحكمه فطلبت من العمال هدم أطراف ، وفي أثناء الحفر ظهر الجسد ، فوجدته ما يزال كما لو دفن الساعة ،

<sup>(</sup>١) دده : كلمة تركية تعني الجد أو المربي ( المترجم ) .

لكنه موجِّهاً وجهه نحو قبر سيد الشهداء (ع) ، فتركته على حـاله واعـدت بناء قبره .

\* \* \*

و العلامة الميرزا النوري ، نقل في كتابه و دار السلام ، قصة مؤيدة لهذه القصة وهي : اشترى و العلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الطهراني ، عدة بيوت عند الجهة الغربية للصحن المطهر لسيد الشهداء (ع) من أجل هدمها وتوسيح الجهة الغربية ، وضمّها إلى الصحن الشريف فأقيم فيها ستون سرداب لمدفن الموقى ، وبني فوقها جسر لعبور المارة ، وكان النّاس يدفنون موتاهم في تلك السواديب ، وبعد مدّة تبين أن الجسر لم يعد يتحمل كثرة عبور الناس عليه وقد أشرف على الإنهار ، وسيؤدي حيثلاً إلى قتل وجرح بعض النّاس .

فأمر و الشيخ ، يهدم الجسر وإعادة بنائه بمتانة أكثر ، وبما أن النّاس كانوا قد دفنوا كثيراً من أمواتهم في السراديب ، لذا فقد طلب و الشيخ ، أن تهدم السراديب الواحد تلو الآخر لإعادة بنائها ، وكلف شخصاً بالنزول إلى السراديب لطمر أجساد الموتى بالتراب عند هدم السراديب لئلا تهتك حرمهم.

وعندما وصلوا إلى السرداب المقابل لضريح سيد الشهداء (ع) ونزلوا إلى السرداب التغطية أجساد الموتى ، فوجئوا بأن جميع رؤوس الموتى التي كانت متجهة نحو القبلة قد بدلت مع محل أقدامهم بحيث أصبح إتجاه رؤوسهم نحو قبر سيد الشهداء (ع) وأرجلهم إلى القبلة . فعلم الناس بالخبر وحضروا لمشاهدة هذه الحادثة العجبية ، وكان في ذلك القسم ثلاثة أجساد على هذه الحادثة ومنها جسد « الميرزا إسماعيل الأصفهاني » ألذي كان يعمل في النقش في الصحن الشريف ، ولما رأى ذلك إنه قال : عندما دفن والدي كنت حاضراً وكانت أقدامه لجهة قبر سيد الشهداء (ع) ، بينما أرى الأن وجهه إلى قبر سيد الشهداء (ع) فعلموا من أن تغيير وضع أجساد بعض الأموات عبارة عن تأديب

إلهي لعباده يعرفهم فيه طريقة الأدب والمعاشرة مع الأثمـة الطاهـرين من أولاد رسول الله (ص) .

وقال لي الفاضل الصالح المتقي و الملاً أبو الحسن المازندراني ، حينها أنه كان قد رأى مناماً قبل هذه الحادثة ، ولم يكن يعلم تفسيره إلى أن وقعت هذه الحادثة فعلم بتفسيره .

وفيما يلي المنام :

توفيت النقيّة الصالحة خالة ابني ، فدفنتها في هدا الفسم من الصحن الشريف ، وفي ليلة الدفن رأيتها في منامي فسألتها عن حالها وعما جرى لهما فقالت : اني بخير وعافية وسلامة ، غير انك دفنتني في مكان ضيّق لا يمكنني مدّرجليّ فيه ، وعليّ دائماً وضع رأسي على ركبيّ .

ولما استيقظت لم أفهم مغزاه ، إلى أن وقعت هذه الحادثة فعلمت أن مدّ الرجلين إلى جهة قبر سيد الشهداء (ع) ليس من الآداب .

وقد وقعت هذه الحادثة في شهر صفر عام ١٢٧٦ هـ . ق .

\*\*

المستفاد من هاتين القصنين أن الله سبحانه وتعالى بتغييره الجساد هؤلاء الأموات أراد من ذلك أفهام المسلمين مرتبة وشأن الأثمسة من أهل بيت التي (ص) ووجوب إحترامهم وتكريمهم والتأوب معهم ، بحيث أن الله لا يرضى بعد رجل الميت إلى قبر الإمام (ع) واستدباره ، وإذا كان الأمر كذلك مع الأموات ، فكيف بالأحياء وإلى أي حد عليهم رعاية الأدب والإحترام لقبورهم الشريقة .

فلعن الله وزاد في عـذاب من يدّعـون انهم من المسلمين ثم يـوجّهـون الإهانة لهذه القبور ويمنعون النّاس من زيارتها ، بل ويجلدونهم على زيارتها ، وخاصة المتوكل العبّاسي الّذي أسر بهدم تلك القبور الشريفة وإيادتها ومحو أناها . ومن العجائب أنه اضطر في النهاية للتراجع وترك الزوار أحراراً في الزيارة بعدما حصال له مما ذكر في كتاب و الخصائص الحسينية للشيخ الشروشتري ، عليه الرحمة . القصة السابعة والثلاثون بعد المانة العثور على جسد سالم بعد ١٣٠٥ عام

ذكرت صحيفة كيهان(١) في عددها المرقم ٩٣١٩ من العام ١٩٧٥ قصة عجيبة ندرجها لكم هنا حسب النص :

إثر حفريات قام بها عدة لصوص مجهولين في مدينة «ينزد» تم العثور على جسد سالم بعد ١٣٠٠ عام من دفنه ، وهو جسد السيدة «حياة » إحدى النساء المعروفات في صدر الإسلام .

و يزد ، من مراسل ، كيهان ، : عدة لصوص مجهولين قاموا ليلاً بحفر قبر السيدة ، وحياة ، إحدى النساء المعروفات في صدر الإسلام في قرية ، فهرج ، بمدينة ، ويزد ، طمعاً بالحصول على آثار مهمة وكنوز ثمينة ، ففوجئوا عند نبش قبرها بجسدها الذي ما يزال سالماً كما هـو . وبعد عشور القرويين على القبس منبوشاً أخبروا دائرة الثقافة والفن في يزد بمحاولة سرقة مقبرة الشهداء في القرية ، وحضر خبير الدائرة وبعد التحقيق أكد سلامة الجسد وكونه جسد السيدة ، وحياة ».

(١) كيهان : العالم وهي صحيفة يومية إيرانية ( المترجم ) .

وكان قد دفن جسدها قبل ۱۳۰۰ عاماً تقريباً ، وفي مزار مقبرة الشهداء ، وما يزال الجسد رغم ثلاثة عشر قرناً كما هو وحتى تقاسيم الوجه . وقد كتب مراسل و كيهان ، بعد مشاهدته للجسد عن قبرب يقول : حتى شحر رأسها ما يزال كما هو اسود وطويلاً .

السيد و مشروطة ، الخير الخاص بدائرة الفن والثقافة بيزد أيد هذا الخبر وقال : القبر والجسد هما للسيدة و حياة ، إحدى النساء العظيمات لجيوش الإسلام الذين استشهدوا اثناء مواجهة اليهود والزرادشت عند الفتح الإسلامي للمنطقة ، وما يزال شنان القبر والجسد المكتشف تحت البحث من قبل للمنطقة .

السيد و درياني و رئيس الدائرة أكد الأمر من جهته وقال : أن الجسد والقبر المكتشف يرجع إلى جيوش الإسلام والشهداء ، ونحن في صدد البحث حول الحادثة ومرتكبيها .

قرية و فهرج » تبعد عن مدينة و ينرد » مسافة ٣٠ كلم وفيها عدة آثار تاريخية ومن جملتها و مقبرة الشهداء » والسيدة و حياة » وكلها تعود إلى صدر الإسلام وهمي من أماكن الزيارة التي يردها القرويون . وقد أعاد كتاب و تاريخ يزد للمفيدي » تاريخ ايجاد هذه الآثار إلى صدر الإسلام .

أهالي قرية و فهرج ؛ قالوا : اللصوص نبشوا قبر السيدة وحياة ؛ على أمل الحصول على الأثار والكنوز التي كانت تدفن سابقاً مع الاجساد في القبور ، ولا نعلم إذا حصلوا على شيء ما أم لا .

وفي العدد ٩٣٢٠ من العام نفسه كتبت الصحيفة تعليقاً على ذلك فقالت :

البحث في علة بقاء الجسد سالماً بعد ١٣٠٠ عام : يـزد ـ من مراسـل كيهـان : البحث مستمـر في قضيـة نبش قبـر السيـدة د حياة » في قرية و فهرج » بيزد ، وقد قيام و الدرك ، باستجواب خدادم هذا المنزا . وكان قد تعرض قبر السيدة وحياة ، للنبش على يد لصوص مجهولين واخرجوا جسدها الذي بقي سالماً رغم مرور ١٣٠٠ عام على دفته ، وقد أكد المسؤولون أن السيدة وحياة ، هي من نساء صدر الإسلام ومازالت كما هي من هيكل وجلد وشعر .

وقد أعلن اليوم في ويزد ، أن مسؤولي دائرة الثقافة والفن ، ودائرة الأوقياف ، والدرك منهمكون بالبحث في كيفية نبش القير وعلة بقياء الجسد سالماً ، وقد استجوب خادم المزار من قبل الدرك .

وقد قال و مشروطة ، خبيس دائرة الثقافة والفن أن اللصسوص حفروا في الليل في مكانين من المقبرة ، ولما لم يجدوا فيهما شيئاً أقدموا على حفر قبر السيدة وحياة ، وحتى الأن لم نتبين من عشورهم على أي شيء وسرقته أم لا . وسيعاد بناء وتأهيل قبرها سريعاً ليعود كما كان مزاراً للقروبين .



كتب لي عمدة الأخيار الحاج (محمد حسن شــوكت) الساكن في (أصفهان):

نقل لي أحد أقارب و الشيخ البيدآبادي ، وكان رجلاً صالحاً فقال : كنت ملازماً لمدة في خدمة والشيخ البيدآبادي، وكان يطلب مني صباح كل يوم أن أقدم إلى دكان عطار من أصدقائه واسمه و الحاج السيد موسى ، في محلة و بيدآباد ، لأجلب منه في بعض الإيام عُشْرَ ريال أو نُمْنَ ريال وأعطيها للشيخ ، وكان الشيخ يضع ذلك المبلغ الزهيد تحت الفراش عند قدميه ، وكان منذ الصباح وحتى المساء كلما أراد شخص مالاً مدّ الشيخ يده تحت الفراش .

وفي أحمد الأيام قمال لي امن أخت الشيخ : أني آتي الشيخ بين الفينة والأخرى فيعطيني مالاً فأجده أقل مما يعطي غيري .

فسألت الشيخ عن ذلك فقال لي : إني لا أنقص ولا أزيد ، ولكني أدخل يدي تحت الفراش وأخرج ما أجده فاعطيه للطالب . وقد سمعت من عدة أشخاص أنهم عندما كانوا يستلمون من الشيخ مبلغاً كانوا يحتفظون به وكانوا لا يفتقرون أبداً ببركة ماله .



## كما كتب لي أيضاً يقول :

نقىل لى و الدكتور هداية الله ، زوج أخت و الشيخ البيدآبادي ، عن و المشهدي أحمد ، الذي يطهى و الأش ، (() قوله : في أحد الأيام كنت جنباً ، ولم أتمكن من الإغتسال ، فذهبت مسرعاً وأحضرت طعاماً لمنزل و الشيخ المبيانادي ، ، فذخلت البيت وسلمت عليه ، فأجابني وقال لي : لم قدمت إلى دكانك قبل أن تغتسل ، لا تكرر ذلك وخذ الطعام الذي أحضرته معك .

فتأملت في الأمر وفكرت أنه «حدس» في أمري وكان حدسه مطابقاً للواقع ، فأردت التأكد من ذلك ، فذهبت في أحد الأيام مجنباً دون أن أغتسل عن عمد وأحضرت له الطمام وأتيته به ، فناداني وهمس في أذني : ألم أقل لك أن لا تقدم إلى دكانك قبل أن تغتسل فلم فعلت ذلك ؟ اذهب وخد الطعام معك ، فلن آكل منه .

<sup>(</sup>١) الأش : غذاء شعبي إيراني يشبه الحساء وفيه عدة أصناف من الحبوب ( المترجم ) .



نقل لي و الشيخ محمـد حسن المولـوي القندهـاري » ( وقد مـرُ ذكره ) فقال :

قبل (٥٠) عاماً كنت ليلة (١٤) محرم في منـزل مسؤول مؤسسات مقـام الإمام الرضا (ع) بمشهد، فحكى « الشيخ محمد باقر الواعظ » حكاية فقال :

كنت مدعواً في شهر محرم الحرام من قبل التجار الإيرانيين المقيمين في « باريس » لإحياء العزاء وقراءة الروضة الحسينية ، فذهبت إلى هناك ، وفي الليلة الاولى حضر بائع مجوهرات فرنسي مع زوجته وإينه إلى مركز الإيرانيين الذي كنت فيه وقال لهم برجاء : كنت قد نذرت أن أقيم العزاء الحسيني لعشرة أيام ، وأرجوكم إرسال الشيخ الذي يقرأ عندكم إلى هذا العنوان ليقرأ في العزاء خلال عشرة أيام .

فاستجازني الحضور إلى ذلك ، فقبلت ، وعندما انتهيت من القراءة للإيرانيين أخذوني مع الفرنسي إلى بيته وقرأت المجلس هناك واستفاد مواطنيّ من المجلس وبكوا فيه ، وكنان الفرنسي وزوجته وإبنه يصغون إلى المجلس باللغة الفارسية رغم عدم اطلاعهم عليها ويبدو عليهم الهم والغم ، وطلبوا ترجمة ما أقوله ، وهكذا الحال كان حتى اليوم التاسع .

وفي الليلة العاشرة وبسبب الأعمال وبسبب الأعمال المستحبة فيها وقراءة الأدعية الواردة وزيارة سيد الشهداء (ع) لم أذهب إلى منزل القرنسي ، وفي الغد أتى المركز منزعجاً لعدم حضورنا ، فاعتذرنا له بوجود أعمال دينية خاصة في الليلة العاضية . فاقتنع بذلك وطلب مني إقامة ليلة الحادي عشر عوضاً عن الليلة العاشرة ليكتمل وفاؤه للنفر ، وكان ذلك ، وعندما انتهيت من القراءة أعطاني مبلغ مائة ليرة ذهبية ، فرفضتها وقلت له : لن أقبلها حتى تخبرني بسبب نذرك ؟

فقال: في شهر محرم من العام الماضي عندما كنت في « بومباي » سرق مني لص صندوق مجوهراتي الذي كان يشكّل جميع راسمايي ، فبلغت حدّ المحوت بسبب غصتي عليه ، وخشيت على نفسي من السكتة القلية ، وكان تحت غرفتي شارع واصع يعبره المسلمون وهم حضاة يلطمون صدورهم ويضربون انفسهم بالزناجر ، فنزلت من غرفتي ودخلت بينهم مشاركاً لهم بالعزاء ، ونذرت لصاحب العزاء إن أعاد لي مجوهراتي المسروقة أن أدفع في العام المقبد ماثة ليرة ذهبية لإقامة العزاء عليه أينما كنت .

وما أن سرت عـدت خطوات حتى جـاءني شخص وهو يلهث فـأعطاني الصندوق وهرب . فـسـردت لذلك وسرت معهم قليلًا ، ثم عدت إلى البيت وفتحت الصندوق وأحصيت المجوهرات فوجدتها كاملة لم ينقص منها شيء .

\* \* 1

بابي أنت وأمي يا أبا عبدالله (ع) مادمت تهتم هكذا بالأعداء فهل يعقل أن تهمل الأحية والاصداداء . ذكرنا سابقاً أن أشخاصاً غير مسلمين حلّوا مشاكلهم وقضيت حواتجهم بالتوسل بسيد الشهداء (ع) ، إلى الحد الذي حدا بطائفة هندوسية أن تشارك سيد الشهداء (ع) في أرباح شركاتها ، ويسلّموا المسلمين الشيعة سهمه ليقيموا فيه عزاء شهري محرم وصفر ، وكان ذلك يبارك لهم في أرباحهم .

نعم فأي شخص يتوسل به (ع) للحصول على الحاجات الدنبوية فإنه يبلغها ، وكذا بالنسبة لمن يطلب منه الإيمان والمغفرة والرحمة والشفاعة والنجاة من صعاب البرزخ والقيامة والعذاب وبلوغ درجات السعادة والجنة فبإنه سيبلغ ذلك حتماً ، كما جاء في زيارته (ما خاب من تمسك بك ، وأمن من لجأ إليك » . القصة الحادية والأربعون بعد المائة نقض العهد والضمانة

كما نقل ( الشيخ المولوي ، المذكور فقال :

في تلك الأيام (قبل ٥٠ عاماً) أتى 3 نصير الإسلام أبو الواعظين ۽ إلى مشهد المقدسة ، وكان حينها شهر رمضان المبارك ، وكان يعتلي المبتر في مسجد و كوهرشاد ۽ ليتحدث عن معجزات أوائل هذا القرن في الحرم الرضوي السارك ومعا قاله :

سيدتان حسينيتان (" كانتا من أزواج أحد أعيان و طهران ۽ وكانتا قد عقدتا عهداً بينهما على أن تتصافيا وأن تتركا الحسد والغيرة والتنازع ، وأن لا تخون و لاتغتاب ولاتفتن إحداهما الاخرى أسام زوجها ، وجعلتا الإمام الـرضا (ع) شاهداً وضامناً لعهدهما ، وطلبتا منه أن يعمي التي تخون العهد .

وبعد مدة خانت إحداهما العهد فعميت في نفس الاسبوع ، ولم تنفع توبتها ، فقررت الذهاب إلى مشهد ( وكان نصير الإسلام قارى، التعزية

<sup>(</sup>١) من سلالة الحسين (ع) ( المترجم ) .

المذكور قاريها الخاص ) فقال : أقمنا لها أربعين ليلة توسل عند رأس الإمام (ع) ولم تترك دعاء أو تضرعاً أو توسلاً إلا وذكرناه ، إلى أن نفذت طاقة تلك العرأة ، وكان جمع من السادة والعلماء يقضون الليل والنهار في طلب شغائها دون فائدة ، وفي الليلة الحادية والأربعين زارت العرأة زيارة الوداع بيأس وقورنا العردة غذا أيل طهران ، وعند علوع المنجع ظهر تبور من ضريح الإمام (ع) ومرّ من فوق رأس تلك المرأة ، فرأة كل الحاضرين فارتفع صوتهم بالصلاة على محمد وآله (ص) وتيقن الجميع من شغائها ، لكن النور مرّ من المنظائ وازخت معه الصلوات والتصفيق من و دار السيادة (الا) ، فذهبنا إلى المنظلة فراية أن عجوزاً عبياء قد أبصرت بعد مرور سنين على عماها ، وكانت قلا اعتادت عليه ، ولم تكن قوسل ولا عت أنذاك الشغائها .

فأرانا الله وتلك المرأة اليائسة قدرة الإمام الرضا (ع) وعرفنا قيمة العهــد وأن لا ننظر إلى العهد الذي ضمنه خليفة الله ببساطة ، وأن لا نخون العهــد والقســم .

\* \* \*

من هذه القصة نعلم جيداً عظم ذنب نقص المهد مع الله ورسوله والأثمة (ع) ، أي أنه من كان يرتكب ذنباً ما ، وعاهد الله على تركه ، ثم نقض عهده ، فإنه يرتكب بذلك كبيرة رغم ان ذنبه الذي كان عليه من الصغائر ، ويستحق بذلك عقوبات إلهية قاسية ، راجع كتاب «كبائر الذنوب » للإطلاع منه على عظم هذا الذنب وشدة جزائه .

وإذا قبل هنابأن تلك المرأة المسكينة قد ندمت على ذنبها بعد أن عميت ولجأت إلى الإمام المعصوم (ع) وقضت عنده أربعين ليلة في التوسل ، ودعا

<sup>(</sup>١) أحد المقاطع داخل حرم الإمام الرضا (ع) ( المترجم ) .

الأخرون لها ، وأن من تاب عن الذنب فكأنه لم يذنب ، فلم لم تقبل توبتها ولم تبصر في عينيها ؟ نقول :

أولاً: لا نعلم بحقيقة التوبة لتلك المرأة ، لأن التوبة إنما تكون للشخص المدنب الذي يتوب من ذنبه لما فيه مخالفة لأمر الله ويندم منه ويتحسر عليه ويتوسل ويعزم على تركه ، فلو انه ندم بسبب العقوبة التي حلّت عليه فتلك لا لعد ثوبة حقيقية ، بحيث انه لو لم تقع عليه العقوبة لما امتنع عن مخالفة أسر الله ، فمعنى ذلك أن توبته ليست من الذنب .

ثانيًا : لنفرض أن التوبة كانت حقيقيـة فشرط قبــولها أن تـذهب إلى من عقدت العهد معها وتعتذر منها وترضيها وتصلح ما أفسدته بنميمتها .

ثالثاً: من نقض عهده مع الله فيجب عليه دفع الكفارة ، وعليه أداؤها ما استطاع ذلك وإلا فإنه لا يتوب عليه ( الكفارةاالشرعية لنقض العهد : عتق رقبة أو الصوم ٢٠ يوماً أو اطعام ٦٠ جائعاً ) .

رابعاً: إن عدم شفاء تلك المرأة كان لطفاً إلها بتلك المرأة وباقي النساء ليملمن أن الله وروح الإمام الشريفة حاضران في كل مكنان ويراقبان أعمال العباد ولا يخفى عليهما خافية ، وانه تعالى كما أنه وأرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة ، فإنه و أشد المعاقبين في موضع النكال والتقعة »

وبعد معرفة هذا المعنى فلنخف من قهره تعالى ولا نتجرأ على الذنب .



كما نقل ه المولوي ، المذكور فقال : عندما كنت في الثامنة من عمري هطل مطر شديد فرأيت سمكة صغيرة تسقط مع المطر من السماء ، وبعد نصف دقيقة أنت قطة وأكلت السمكة .

ونظير ذلك حصل عندما كنت مسافراً إيان الحرب العالمية الشائية ، ولم أتمكن حينها من بلوغ إيران بالطائرة ، فيبطت الطائرة في دولة و البحرين » ، وقد نقل لنا أهلها بالتواتر أنه عندما انقطع عنا التموين أسبوعاً من الزمن بسبب الحرب وقد نقد ما لمدينا من الحبوب من رز وعدس وحمص ، فخدهنا إلى الحسينية وتوسلنا إليه تعالى فشاهدنا بخاراً يتصاعد من وسط البحر ويتحول إلى سحاب ثم يمطر علينا سمكاً جيداً أمن لنا تموين ورزق اسبوع .

( المترجم ) وقد شهدت قبل أكثر من عشرين عاماً مثل هذا المطر يحمل معه السمك الصغير .



ونقل « القندهاري » عن المرحوم الحاج « محمد الكويتي » الذي تشرفت بالحج برفقته قبل (٣٥) عاماً فقال :

شحن إين عمي سفينة بجوز الهند وتحرك معها من د بومباي ، قاصداً و دبي ، وكانت الرحلة تستغرق أسبوعاً واحداً، لكنه . وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع لم يصلنا منه اي خبر ، فتيقًنا من غرقه وموته مع زملائه ، فأقمنا لهم مجلس حزن ..

وبعد شهر ظهرت سفيتهم في البحر وقد تحطمت راسيتها وشراعها ، واكملوا طريقهم بالتجديف بالمجاذيف حتى بلغوا الساحل ، وأخبرونا بصا حصل لهم فقالوا : بعد تركنا لبومباي بيوم واحد هب طوفان عجيب فحطم راسية السفينة ومزق الشراع ، وبعد أن هذا الطوفان اضطررنا للتجذيف عدة كيلومترات يومياً ، إلى أن نقد مخزون ماء الشرب ، فاضطررنا لكسر جوز الهند وسد رمقنا بالماء الذي يحويه إلى أن انتهى جوز الهند ، فسقطنا من شدة الحر والعطش دون حراك كالمحتضرين نتظر الموت ، وبينما نحن كذلك إذ بسحابة فوقنا هطلت بالمطر علينا ، ففتحنا أفواهنا لالتقاط قبطرات المطر ، واستبطعنا القيام والتحرك بعد ذلك ، فوضعنا الأواني تحت المبطر وكانت كلما امتلات مكينا الماء في المخزن حتى امتلا ، عند ذلك ذهبت السحابة ، ومذذاك ونحن نسير بالمجاذيف حتى بلغنا و دبي ء مع انتهاء مخزون الماء .

الفصة الرابعة والأربعون بعد المائة بعد المائة النجاة من السجن وبلوغ الهدف

## كما نقل لي و المولوي ، فقال :

كان هناك شاب جميل المظهر عمره (١٦) عاماً واسمه و الزبيري ، ، وكان يأتي إلى مدرسة و بالين با ع<sup>(١)</sup> في مشهد المقدسة ( التي اندثرت الأن ) طالباً و الشيخ قبر التوسلي ، وكان ذلك الشاب زاهداً وعابداً وصائماً في أغلب الاحيان ما عدا عيدي الفطر والأضحى ، وكان شديد الرغبة بزيارة الحجة (صح) وزيارة أصحاب الكهف ، وكان يتحمل العناء في بلوغ هدفه ، ومن جملة ما كان يتحمله أنه كان يصوم أربعين يوماً بليلها ونهارها ولا يتناول طعاماً سوى قبضة من الحمص المطحون وفي وقت الإفطار فقط ، وكان يستحسن طعامه لانه كان يسمح له ببذل ما ياتيه من المال للفقراء وتفقد الأيتام ومساعدة المحتاجين .

التقيته بعد ٣ أو ٤ سنين في كربلاء ، ومن لطف الله أنه عند بلوغه النجف

<sup>(</sup>١) باثين با : أي لجهة أقدام الإمام الرضا (ع) ( المترجم ) .

الأشرف توجه إلى منزل والدي و الميرزا علي أكبر القندهـاري ، قرب مسجـد الطوسي<sup>(۱)</sup> ، فالتقيت بـ و الزبيري ، وحدثني فقال :

أشكر الله لبلوغي هدفي ، فقبل ذهابي للقاء أهل الكهف والجزيرة الخضراء ، سافرت مع والدتي من مشهد المقدسة قاصدين العراق وبعد (٩) أيام من السير مشياً بلغنا و المنظرية ، عند الحدود العراقية ، فاعتقلونا هناك ويقينا في السجن مدة (١٧) يوماً ، وقلنا لهم اننا فقراء زهاد وكنا في مشهد واننا ذاهبون إلى كربلاء ، لكنهم لم يقبلوا ذلك مناً . فتوسلنا بصاحب الزمان (عج) وكنا نرى من حراس السجن أعمالاً سيئة من فحشاء ومنكر ، وكان ذلك يبعث على تكدر قلبينا ، وكانوا يعطوننا الخبز والثمر في بعض الأحيان ، وكنا مضطرين لأخذه منهم .

وفي أحد الأيام زدت في توسلي وبكائي ، فـرأيت سيارة تـأتي نحونـا ، وترجّل منها سيد جليـل نوراني ، يتفجـر النو، سنـه ، وقد لفت انتبـاهي إليه ، فنظرت إلى الحراس فوجدتهم في حالة من الانبهات والخوف .

فنادانا ذلك السيد وقال لنا : تعالا . فذهبت نحوه .

فقال : ماذا تفعلان ؟

قلت : منذ (١٧) يوماً سجنت مع والدتي هنا ونريد الذهاب إلى كربلاء .

فقال : إذهب وآتِ بــوالدتك واجلسا مي السيارة .

فذهبت وأتيت بوالدتي وجلسنا في السيارة وكان فيهما عطر طيب جـداً ،

 <sup>(</sup>١) أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة والمجتهد الأوحد في زمانه مدفون في المسجد المذكور
 ( المترجم ) .

وكان الحراس ينظرون إلينا دون أن ينبت أي منهم بأيَّة كلمة. وبعد عشر دقائق من سير السيارة بلغنا الكاظميين (ع) .

القصة الخامسة والأربعون بعد المائة

قصيدة مدح أمير المؤمنين (ع) ورؤيا عجيبة

## كما نقل و المولوي ، فقال :

كنت أسكن في مشهد المقدسة وكنت في شبايي هناك أنهل من فيض الإمام الرضا (ع) وإحسانه وواقته ، وكان العبير يجتذبني أكثر من غيره ، فكنت ألازه و الشيخ علي أكبر النهاوندي ، و و السيد رضا القوشاني ، و و الشيخ مرتضى رمضان علي القوشاني ، و و الشيخ مرتضى البحنوردي ، و و الشيخ مرتضى الأشياني ، فكانوا يرسلونني إلى و باكستان ، و و قندهار ، وغيرهما ، وعدت إلى مشهد في احك الليالي مع الغروب ، فدخلت مسجد و كوهرشاد ، وكان و الشيخ علي أكبر النهاوندي ، مشغولاً بالصلاة ، وبعد أن أتم صلاته ذهبت نحوه فسألني عن حالي وعانقني وكان يتناول و الأنفية ، (() فاعطاني منها . وفي هذه الاثناء كان و الحاج قوام اللاري ، واقفاً يقرأ مقدمة المجلس الحسيني ، وقد بدأها ببيتين من الشعرهما :

<sup>(</sup>١) الأنفية : حبيبات بنيَّة اللون تسمى بالعطاس ، وتصنع من التنباك عادة ( المترجم ).

ها عليُ بشرٌ كنيفَ بشرٌ رَبُّهُ فنيهِ تبجلَى وظهرٌ هوَ والسبدا شمسٌ وقسرٌ هوَ والسبدا شمسٌ وقسرٌ

فانقلب حالي لسماع هذه الأبيات ولم أكن قد سمعتها من قبل ، وكان و الشيخ علي أكبر النهاوندي ، يكلمني فكنت أصغي له بأذن ولحديث و الحاج قوام مقصود ، بأذني الأخرى رغم أنه لم يقرأ غيرهما ، فعدت إلى البيت وأنا مأخوذ بذلك الشعر وبمضمونه فأخذت قلماً وورقة وشرعت بإضافة الأبيات على ذينيك البيتين فأنشات قصيدة طويلة على نفس الوزن في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) .

ومرت أربع سنين ولم أدر فيها هل قبل مني هذا المدح أم لا ، وفي أحد الأيام استلقب بعد طعام الغداء ، فرأيت في عالم الواقعة أني تشرفت بزيارة كريلاء ودخلت إلى رواق حرم سيد الشهداء (ع) ، فرأيت أبواب الحرم مغلقة المؤوار سيد الشهداء (ع) يشرؤن زيارة ، وارث ، في الرواق . فتأثرت لذلك كثيراً وستذكراً إقفال الإيواب ، فسألت : هل تفتح الأبواب ؟

قالوا: نعم بعد ساعة ، فالآن قد اجتمع داخل حرم سيد الشهداء (ع) العلماء والمجتهدون من الأولين والآخرين للمدح والعزاء . فسرت نحو المقتل ولم يهذا قلبي ، فاقتربت من موقع الرأس المبارك ونظرت من الشباك فرأيت العلماء فعرفت منهم و المجلسي » و « المسلا محسن الفيض » و « السيد إسماعيل الصدر » و « الميرزا حسن الشيرازي » و « الشيخ جعفر الشوشتري » ، وكان الحرم مليناً بالعلماء وكلهم متوجهون نحو الفسريح وكان المرحوم « الحاج حسين القمي » يشرف على الحفل ويطلب من هذا وذاك التقدم للقراءة ، وبعد القراءة يقول له الحاضرون : أحسنت أحسنت ، ويبكون .

ورأيت صعود ونزول بعضهم ، وكنت أنـظر من الشباك كـالطفـل أضغط على الشباك وأذهب هنا وهناك ، وفجأة رأيت نفسي داخل الحرم المطَهر ، فلم أجد مكاناً أجلس فيه إلا قرب و القمي ۽ فجلست بقربه ، ( لما كان و القمي ؛ في مشهد المقدسة كنت من مريديه ثم من وكـلائه) ولمــا رآني قال لي : يــا مولوي حـــن .

فقلت : نعم .

فقال : انهض وتحدث .

فعاذا أفعل وقد أمرني بذلك ، وأيّ آية أفسّر بحضور هؤلاء العلماء ، وأي حديث أشرح ، وكيف أقرأ العزاء ، وبينما أنا كـذلك فكـأنه ألهم إليّ فشرأت قصيدتي إلى آخرها .

وعندما أفقت من نومي كان قلبي ينبض بسرعة ، واتصبب من العـرق ، وكأني كنت ميتاً . فشكرت الله وحمدته على قبول قصيدة مدحي .



كان و الملاً محمد القندهاري ۽ من صلحاء وعلماء و قندهار ۽ ، وكان تقياً وعالماً عاملاً يحيي الليالي ، وفي احدى الليالي رأى في منامه زميله المرحوم و السيد مير إبراهيم ۽ ( عالم واستاذ مدرسة قرآن ) على النحو التالي :

> رأى أنه خرج من قلعة قندهار فرأى و السيد حيدر » ممتط جواداً من نور يجول به في الفضاء .

فناداه و الملا محمَّد » : يا سيد مير حيدر السلام عليكم .

فقال له : عليكم السلام .

فقال له : عجباً لهذا الجواد الذي امتطيت ! جواد يجول في الفضاء .

فقال له : ما إن غادرت الدنيا حتى أعطاني جدّي علي (ع) هذا الجواد .

فتذكر و السلا محمد ، وميله و السلا مير إبراهيم ، فسأل و السّبد مير حيد ، عن مكانه وأين هو فقال و السَّيد مير حيدر ، وهو يعض على يده : انه في السجن .

فسأله : لماذا هو في السجن ؟ فقال : لا أعلم .

فقال : أين هو مسجون ؟

فقال ( السَّيد مير حيدر ، : هنا . وأشار بيده .

فنظر و الملاً محمد ، فرأى قصراً تحته طاق طويل وقف عليه عدة أشخاص بلباس أيض جميل كانهم حراس ، والسَّيد مير حيدر مشغول بالجولات هناك . فنقدم و الملاً محمد ، إلى الحراس وقال لهم : أريد رؤية زميلي السَّيد مير إبراهيم ، فأوماً له الحرس ففهم أنهم أجازوا له الدخول ، فدخل في ممر طويل ليجد السَّيد مير إبراهيم في آخره وقد اتكا إلى الحائط مغموماً ، فناداه : يا سيد إبراهيم كيف حالك ؟

فقال له : إني سجين .

فسأله: لم سجين ؟

فقال : جدي الأكبر أمير المؤمنين (ع) سجنني ، ويطالبني ست شاهيات مقابل تومان .

( وقد كان بينهما في الدنيا مزاح) لذا أخمذ « الملاً محمَّد » بعضد « السِّبد إبراهيم » وقال له بعزاح : تحرك فقد كنت في حياتك مصاباً بعرض الأعصاب ، وها أنت الآن تتخيَّل ، فأين السجن ، وأين السلاسل ، وأين المستخطّون الغلاظ الشداد ، انهض لنذهب .

فقال له « السُّيد إبراهيم » : لا تفعل ذلك ، فإنهم لا يدعونني أخرج من هنا .

فلم يعتن « الملّا محمّد » بكلامه وما أن أواد أن يحرك حتى رأى حجراً مستديراً انطلق كالرصاصة من فوهة الممر ومرّ قرب أذنه دون أن يمسّه . فقال له و السُّيد إبراهيم » : هل رأيت هؤلاء المستحفظين ليسوا كالذين في الدنيا ، فرغم أن ظاهرهم الرحمة لكن باطنهم غضب الله وقهره .

وحاول و الملاّ محمَّد ، أن يرفعه موة أخبري وقال لـه : ما هـذا الكلام انهض لنذهب .

عند ذلك انطلق حجر آخر كسابقه وبنفس السرعة فأصاب شيئاً من أذنه .

فارتفع و الملاً محمَّد ۽ عن المكان الذي كان نائماً فيه على السطح مسافة ذراعين وسقط قرب حافة السطح دون أن يسقط للاسفل ، وأفاقت صرخته

وسقوطه زوجته من النوم ، فوجدته بحال عجبية في فراشه وقد مات ، وقد شبح رأسه وتوقف نبض قلبه ، فاخبرت الجبران ، فنقلوه من السطح ومذدوه على القبلة وقالوا : يبدو أنه أنتهى أمره فقد مات . ثم أحضروا من يغسله في البيت ، وشرعوا بالبكاء والنوح عليه ، حيث انه كان ذا أخلاق حسنة ، فشائر الجميع لموته .

ويعد هنيهة تحرك ، ثم عادت الحرارة لتدب في جسده شيئاً فشيئاً ، وعاد نبض قلبه ، ففرح الحاضرون بعودة الحياة لـه ، ففتح عينيه ونظر إلى أطرافه وطلب الماء .

ثم تحسنت حاله ونقل لهم رؤياه ، لكنه بقي متحيراً بحساب التومانوست شاهيات ، وكلما فكر في ذلك لم يهتدٍ له .

فتوسل وصلى الليل وسأل الله أن يفهمه معنى التومان وست شاهيات ، إلى أن خطر في قلبه أن « السِّبد إسراهيم » كنان في مكتب وأنه كنان يقبض الزكاة ، ويبقى عنده ست شاهيات وبما أنه كان سيداً فلم يكن من حقَّه صوف ذلك ( فإما أنه كان يصرف ذلك خطأ ، أو أنه كان يتصور انه مضطر لصرفه في حين أن اضطراره لا يوجب صرفه ذلك ) . قفام و الملاً محمد ، بتوزيع العبلغ الذي يظنه مطلوباً من السيد نيابة عنه على الفقراء لكسب رضى الله ورضى الله ورضى الله ورضى الله ورضى الله ورضى الله والسيد حيدر ، على حاله ممتطباً جواده يجول به في الفضاء ، فيسالله عن حال و السيد إيراهيم ، فيقول له : لقد أطلق جدي على (ع). مراحه ، وأعطاه خلمة (١) فهل تريد ان تراه ؟

فقال : نعم .

فذهبا سوياً إلى مكان جميل وهادىء فرأيا السُّيد إبراهيم هنــاك في قصر جليل في نهاية السرور والفرح ويدعو للملا محمَّد لانقاذه من السجن .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خلعة : عباءة قيمة ( المترجم ) .



و الحاج محمّد حسن إيمانية ، زار مشهد الإمام الرّضا (ع) في شهر رجب
 عام ١٣٩٤ هـ . ق وبعد عودته نقل لي فقال :

كان تزاحم الزوار وكثرتهم حول الحرم المطهر بشكل يصعب معه بلوخ الحرم المطهر ، وفي أحد الأيام دخلت الحرم بمشقة ، وفتحت كتاب و مفاتيخ الجنان ، وأدخلت يدي في جبيي لآتي بالنظارة ( فمنذ عدة سنين لا أستطيع القراءة دون نظارة ) فلم أجدها ، وكنت قد نسبتها ، فتأثرت لذلك كثيراً كيف أني عاتبت لبلوغ الحرم ولما بلغته فلن أوفق للزيارة . وفي تلك الحال وقع نظري على أسطر الكتاب فوجدت اني قادر على القراءة دون نظارة فسررت لذلك .

وبعد ان فرغت من الزيارة وخرجت من الحرم فتحت الكتاب مرة أخرىٰ فلم أستطع القراءة فعلمت أنه كان لطفاً وعناية منه (ع) .

\*\*\*



العلامة الكبير و الشيخ حسن فريد الكلبايكاني ، هـو من علماء المـرتبة الأولى في طهران ، نقل لي عن استاذه المرحوم و آية الله الشيخ عبد الكـريـم اليزدي الحائري ، قوله :

كنت أزاول تحصيل العلوم الدينية في و سامراء ، عندما أصيب أهملها بوباء الطاعون ، وكان كل يوم يموت جمع منهم .

وفي أحد الأيام كنت في منزل أستاذي و السيد محمد فشاركي ، وكان فيه جمع من أهل العلم ، فدخل و الميرزا محمد تقي الشيرازي ، الذي كان بمنزلة و السّبد فشاركي ، وتحدث عن المرض الوباء وان الجميع مهدّدون بالموت .

> ثم قال ( الميرزا ) : إذا أصدرت حكماً فهل هو نافذ أم لا ؟ فرد الجميم : انه نافذ ويجب إجراؤه .

فقـال و الميـرزا » : إني أصـدر حكماً على جميــع المسلمين الشيعـة القاطنين في سامراء أن يقــرؤا زيارة عاشـوراء من اليوم وحتى عشرة أيام ويهدوا ثوات ذلك للروح الشريفة للسيدة ( نرجس خاتون ) والدة الحجة بن الحسن (عج) ليبتعد عنهم البلاء .

فأبلغ الحاضرون حكمه ذلك لجميع الشيعة ، وانشغل الجميع بقراءة زيارة عاشوراء . فتوقف موت المسلمين الشيعة بالمرض من الغد ، وكان غيرهم يموتون كالعادة حتى بان الأمر للجميع . فسأل بعض اتباع المذاهب الأخرى اصدقاءهم من المسلمين الشيعة عن سبب عدم إبتلائهم وموتهم بالوباء :

فقالوا لهم : بزيارة عاشوراء .

فشرع أولئك بقراءتها أيضاً ودفع عنهم البلاء .

قال و الشيخ حسن فريد الكلبايكاني ، : وفي أحد الأيام صادفتني متاعب شديدة فتذكرت حكم و الميرزا ، ويدأت بقراءة الزيارة من اليوم الأول لشهور محرم ، حتى إذا كان اليوم الثامن منه فرّج الله عني بشكل خارق للعادة .

\*\*

لا شك في أن مرتبة و الميرزا الشيرازي ، هي أجل وأعملا من أن يقول شيئاً مثل هذا من نفسه ، فلعله عثر على رواية من معصوم تتضمن ذلك أو أنـه شاهد رؤيا صادقة أو مكاشفة أو شاهد الإمام (عج) فأمره بذلك .

كما نقل و الشيخ محمد باقر شيخ الإسلام ۽ أن و المبرزا الشيرازي ، كان يقيم العزاء في بيته بكربلاء طوال أيام عاشوراء ، وكان في يوم عاشوراء يذهب برفقة الطلاب والعلماء إلى حرم سيد الشهداء (ع) وأخبه أبي الفضل العبلس (ع) ويقيمون العزاء فيهما ، وكانت عادته قراءة زيارة عاشوراء كل يوم في غرفته ، ثم ينزل منها للإشتراك في مجلس العزاء .

وفي أحد الأيام كنت حاضراً فهبط و الميرزا ، من غرفته قبل أوانه وهو في اضطراب شديد ودخل المجلس وقـال : عليكم اليوم ذكـر مصيبة عـطش سيد الشهداء (ع) والحزن والعزاء له ، فانقلب أهل المجلس بالبكاء والعويل وأغمي على البعض ، ثم سار الجميع وهم على تلك الحال مع « الميرزا » إلى الحرم المقدس لسيد الشهداء (ع) ، وكانَّ « الميرزا » كان قدأُمِرَّ بهذا العمل .

وعلى أي حال فكل من قرأ زيارة عاشوراء في يوم أو عشرة أيام أو أربعين يوماً بقصد التوسل بسيد الشهداء (ع) ( لا بقصد الدخول إلى حومه ) فإن ذلك صحيح وسيكون مؤثراً ، وقد بلغ أشخاص لا حصر لهم مقاصدهم عبر هذه العملة .

المسرحوم ( الميسرزا محمَّد تفي الشيسرازي ) تسوفي في كسربـلاء عام ١٣٣٨هـ . ق ودفن في الجنوب الشرقي للصحن الشريف .



ذهبت في ( ١٩٠٠/٦/١٠ هـ . ق) إلى مقبرة و السّيد المجاهد الكبير ع في كويلاه ، فوجدت فيها جمعاً من العلماء الأعلام والأفاضل منهم : و السّيد نور اللّبين ابن آية أله الميلاني » و « السّيد عبد الرسول الخام » و « السيد محمد مرتضى الطباطبائي » ( حفيد و السّيد المجاهدة » وإمام جماعة في كوبلاه ) ، وآخرون من أهل العلم والتقرئ ، فدار الحديث عن « السّيد محمد علي » حفيد و السّيد المجاهد الكبير وحفيد صاحب الرياض » الذي كان قد توقيق قبل عشرة أعوام ، فتحدثوا عن غيرته وتعصب في الدين والامر بالمعروف وانهي عن المنكر ، وجهاده إبان الإحتلال البريطاني للمراق ، حيث سجن آنذاك لعامين .

ومما قبل عنه انه كان إذا دخل حرم سيد الشهداء (ع) يشغل فيه عن أي شيء ويتفرغ فيه للصلاة والدعاء والزيارة ولا يحادث أحداً ولا يجيب على سؤال سائل ، بل كان يومىء للسائل بما يفهمه انه سيجيبه عند خروجه من الحرم ، وانه كان يعتبر الحديث مع الخلق اثناء الزيارة أمراً مخالفاً لللادب والإحترام لسيد الشهداء (ع) . ونقل عنه أنه كان جالساً في أحد الأيام في الحجرم المطهر لسيد الشهداء (ع) فأناه شيخ عجوز لا يعرفه فطلب منه أن ينهض ليبحث له عن منزل يسكن فيه . فقال له و السيد محمد علي » : سمعاً وظاعة ( رغم أنه لم يحدُّث قبله أحداً في الحرم ، ورغم انه لا يعرفه ) لكنه كان قد استهابه وأُجذَبه. وخرج معه إلى دار و السيد الكبير » وكانت خالية ويتصرف و السيد محمد علي » وتقع في زفاق مقبرة و شريف العلماء » فأسكنه فيها .

وفي غد ذلك اليوم ذهب و السيد محمد علي ، لزيارة السَّيخ العجوز وجلس معه في الغرفة ، فجاءه الشَّيخ المجوز بفتات الأحجار من أطراف الغرقة وأعطاها للسيد ، فنظر السَّيد فيها فوجدها قد تحولت إلى جواهر ثمينة في يلده ، فقال له الشيخ العجوز : إن كنت محتاجاً لها فهي لك خذها .

فقال له و السيد محمد على ، : كلا لا حاجة لي إليها وإلى المال .

فأعادها الشيخ العجوز إلى حيث كانت ، فعادت إلى ما كانت عليه فتات أحجار لا تنفع .

وفي الغد طلب الشيخ العجوز من و السيد محمد علي ، الذهاب سوياً لزيارة مزار و الحرّ الرياحي ، ، فوافق السّيد على طلبه ، وذهبا سوياً على الأقدام عند شاطىء النهر ، ويبنماهما كذلك إذ بالشيخ العجوز يتقدم في النهر سيراً على سطح الماء حتى بلغ منتصف النهر ، فجلس هناك ليتوضاً ، وطلب من السيد اللحاق به للوضوء هناك ، فوفض والسيد، ذلك وقال له : لا استطيح السير على العاء ، وتوضاً و السيد ، عند حافة النهر حيث كان . ثم تابعا سيرهما قصادفا حتى تجيرة جداً تنجه نحوهما ، فخاف و السيد، منها خوفاً شليداً فانكر الشيخ العجوز عليه خوفه وقال له : هل تخاف منها وانت من السادة من أولاد رسول الله (ص) ؟ فاجابه : نعم إني خائف منها كثيراً . فقال له الشيخ : لا تخف ، ثم تقدم نحوها وقال لها : موتي يؤذن الله . فماتت الحيّة في الحال . قـال السُّيد :شككتُ في الأمر وعـزمت على العـودة غـلـاً إلى المحكان للتحقق من موتها ، ذهبت إلى هناك فوجدت بقاياها بعد أن أكلت الحيوانـات إجزاء منها ، عند ذلك استيقنت من أنه كان من أهل اليقين وأهل الله .

ف ذهبت إلى البيت للقاء الشيخ وما إن دخلت حتى قال لي: أحسنت بذهابك لمشاهدة الحية والتأكد من ذلك ، فاليقين خير من الشك .

ثم وفي الغد طلب الشيخ مني الذهاب سوياً إلى مقبرة « الوادي الايمن » بكريلام، فـذهبنا إليها ودخلنا بين القبور لقراءة الضاتحة عن أرواحهم ، ثم سألني الشيخ هل ترغب بزيارة جدّك أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشــرف؟ فقلت له : نعم لي رغبة شديدة بذلك .

فأخذ بيدي وقال لي : اغمض عينيك هنيهة . فأغمضت هنيهة فإذا بنا في الصحن المطهر لأمير المؤمنين (ع) ، فدخلنا الحرم وزرنا وصلينا ودعونا .

ولما انتهينا وخرجنا خيّرني بين المبيت في النجف والعودة إلى كربلاء ، فاخترت العدودة إلى كربلاء وباسلوب نفسه اللذي أتبت به ، فأخد بيدي وأفمضت عيني فبلغنا كربلاء وذهب إلى البيت ، وذهب هوحيث يقيم .

وفي الغد ذهبت للقائمة فوجملت المشرف على المدار يبكي ويتحب ويقول : ﴿إِنَا فَهُ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ، فدخلت الغرفة فرأيت الشيخ العجوز ممدًدُ تحو القبلة مفارقاً الحياة .

\*\*

لعل الشيخ العجوز كان من الأبدال المنسوخين فبعثه الله لأداء مهمة تثبيت إيمان « السيد محمد على » وليبصره ببعض آيات الله .

ونقل أحد أهل العلم والتقوى قصة عجيبة مشابهة فقـال : جاور رجـل أميــر المؤمنين (ع) في النجف الأشرف ، وكـان وسواســاً في ما يتعلق بـالأمور الخارقة للطبيعة ، فتوسل الى أمير المؤمنين (ع) طالباً منه معالجته من وسواسه .

وبينما كان عائداً في أحد الأيام بالسيارة من كربلاء إلى النجف الأشرف ، كان إلى جانبه شخص غريب لا يعرفه ، فتحدثا سوياً عن الامور الغيبية الخارقة للطبيعة ، ولما توقفت السيارة في الطريق ، ترجلا منها سوياً وسارا حتى بلغا حفرة فيها دجاجة ميتة ، فقال الرجل الغريب : هل هذه الدجاجة ميتة ؟ فأجاب المجاور لأمير المؤمنين (ع) : نهم هي كذلك .

فخاطبها الرجل الغريب : إنهضي بـإذن الله ، فنهضت منتفضة حيّـة وسارت في سبيلها . ثم قال له : إن إحياء الموتى من مهام رجال الله .

وعادا إلى السيارة لإكمال الطريق إلى النجف الأشرف ، وعندما بلغاها قال صاحب القصة للغريب : أين ألقاك في الغد ؟ فأجابه الغريب : عند قبر د كميل بن زياد ،

وذهب صاحب القصة إلى قبر و كميل ، في الفد فوجد الرجل ميتاً هناك ، فعلم أنه كان قد أرسله الله ليشفيه من وسواسه حـول الامور الخـارقة للطبيعـة والغيبية إثر توسله بأمير المؤمنين (ع) .



نقل خادم مقام أيي الفضل العباس بن علي (ع) و السيد عبد الرَّسول ، أن و الحاج عبد الرَّسول رسالت الشيرازي ، بعث لي برقية من طهران يخبرني فيها بعزم و السيد ناصر رهبري » ( المحاسب في كلية الزراعة بطهوران ) بزيارة كربلاء ، ويطلب مني الإهتمام به واستضافته .

وبعد أيام من وصول البرقية طرق بـاب الدار ، فقنحته وعلمت أن زواراً إيرانيين يطلبونني ، فخرجت إليهم ، فوجدت بسيارة إيرانية فيها رجل وإمرأة من كبار السن ، فترجلت الموأة لتخبرني بأن زوجها هو « السَّيد رهبري » الذي أبرق بشأنه « الشيرازي » ، وأنه مصاب بمرض عضال عجزعن شفائه الأطباء في إيران وبسريطانيا وأخبروه بعدم إمكان شفائه منه . وأنه عزم لزيارة كربلاء طلباً للاستشفاء عند الإمام الحسين (ع) . وهو لا يستطيع الحركة ولا الترجل من السيارة دون مساعدة .

فجت بائنين من الحمالين ليحملوه إلى الدار، وكان مربوط العسدر والظهر بمساند حديدية ، فشاهد القبة المذهبة القريبة وسألني : أهي قبة سيد الشهداء (ع) أم قبة أخيه العباس (ع) ؟ فقلت : بل هي قبة قمر بني هاشم العباس (ع) .

فرمقها بقلب خاشع وعيون دامعة وقال : يا قصر بني هاشم إني لا أجمد الشجاعة في التوسل لاخيك أبي عبدالله الحسين (ع) فتوسط لي عنده ليشفع لي عند الله في شفائي من مرضي أو الموت والدفن بجواركما .

وكان معهما ابنهما ( ٨ سنوات ) وكمان يبكي بدوره ويتموسل إلى الأقسة الأطهار (ع) قائدًلاً لهم : مازلت صغيراً على اليتم ، وقد خدمت في مجالس عزائكم فاشفوا والذي .

وطلب منا و السيد رهبري ، أخذه إلى حرم سيد الشهداء (ع) لزيارته .

فقلت له : يصعب عليك الدخول إلى حرم سيد الشهداء (ع) في هذا الزحام وأنت على هذه الحال .

فأصرً على ذلك ، واضطورنا لنقله إلى الحرم على حاله فزار سيد الشهداء (ع) ومن بعده أبا الفضل العباس (ع) ، فاستغرقت الزيارة بسبب حاله أربع ساعات ، عدنا بعدها به إلى الدار ومددناه على السرير .

وفي الغد طلب منًا نقله إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين (ع) .

أخذناه إلى النجف وكان الحرم مزدحماً بالزوار ولم نتمكن من دخـوله ، فزار أمير المؤمنين (ع) من الخارج ، وعدنا به إلى كربلاء .

ثم طلب الذهاب إلى الكاظميين (ع) لزيارتهما وزيارة العسكريين (ع) في سامراء .

فأخبرته بصعوبة تأدية هذه الزيارة وامكانية موته في الطريق لسوء حاله .

فقال : لابأس بالموت هنا بعد زيارة المراقد المطهرة للأثمة المعصومين من أهل بيت الرَّسول (ص) . فأرسلته بسيارة خاصة برفقة زوجته وابنهما إلى الكاظميين (ع) وسامراء .

وعند عودتهما قصّت علي زوجته ما حصل في سفرهما فقالت : بعدما زرنا الإمامين موسى بن جعفر الكاظم (ع) ومحمد بن علي الجواد (ع) وتوجهنا إلى سامراء وزرنا الإمامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) ، وللدى عودتنا سألنا السائق إن كنا نرفب بزيارة و الشيد محمد »، فقال زوجي : نعم خدوني الله في دونتا سن زيارته صادفنا سياداً معتماً بعمامة خضراء أوقف السيارة وتحدث مع المسائق باللغة العربية فلم نفهم من حديثهما شيئاً ، فقال السيارة خاصة بكم ولا يمكنني إدياري السائق : اله يريد الركوب معنا فالطريق المام (وكان الدوب آنذاك غير مبلط وبعيداً عن الطريق العام) ، فوقت خلف لان السيارة خاصة بكم ولا يمكنني إديارياء معنا . فهوم زوجي وقبال له : ليدة الألم لوعورة الطريق وبنادي : يا صاحب الزمان الخني ، يا صاحب الزمان ادكني ، عاصاحب الزمان ادكني ، عاصاحب الزمان من شفائه بعد محاولات طهران وبريطانيا والمحاولات الاخرى .

فطلب السيد من زوجي التقدم نحوه قليلاً ، واخبره زوجي بعدم قدرتـه على التحرك ، فوضع السيد يده على فقرات ظهر زوجي ومرّ بها عليها الواحدة تلو الاعوى وقال له : ستشفى إنشاء الله .

لدى سماع كلامه هذا أحسسنا بالأمل يعمر قلوبنا وقلنا له: سنندلر لك نظراً إن شفى ، فقال السيد : لابأس بذلك . فسألته عن اسمه فقال : السيد عبدالله . ثم سأله زوجي عن عنوانه ليرسل له النفر بالبريد . فأجاب السيد : نفوركم تصلنا باعطائها إلى أي سيد وفي أي مكان دون حاجة للبريد .

عندها بلغت السيارة الطريق العام فترجل السيد وخاطب زوجي : يا سيد رهبري إنها ليلة الجمعة ، وجدي الحسين (ع) يسمع فيها الشكوى والدعاء ويجيب ، فلتذهب إليه الليلة كيفعا كان وأبلغه رسالتي . فقال له زوجي : إني على إستعداد لأنقل له ما تريد . فقال السيد : أبلغه أن يا أبا عبدالله ان إبنك دعا لي بالشفاء فاستجب دعاءه .

ثم ترجل من السيارة وذهب .

فتساءلت في نفسي ومن يكون ذلك السيد المؤمن المستيقن بحديثه وبنتيجة دعائه ، ثم طلبت من السائق اللحاق بالسيد، فنظرنا حولنا فلم نجد له أثراً.

ثم عدنا إلى كربلاه وذهبنا إلى ضريح سيد الشهداء (ع) وبكى هناك زوجي وتضرع وأبلغه رسالة السيد ، ثم عدنا إلى البيت ، فنام من فوره لما لاقمىٰ من الجهد والتعب فى هذا السفر .

( السيد عبد الرسول) عند آذان الفجر طرق الباب ، ففتحت فوجدت الخادمة تقف مذهولة ، فسألتها عن ذلك فقالت : ان السيد رهبري يصلي لوحده وهو واقف . فنظرت إليه من النافذة فوجدته جالماً لوحده يصلي ، فسألت زوجته عن ذلك فقالت :

عند متصف الليل ، نداني السيد رهبري طالباً مني ماة للوضوء ، فانكرت عليه ذلك قائلة : لا يمكنك الوضوء وانت على هذه الحال . فأجابني : رأيت الإمام الحسين (ع) في رؤياي فقال لي شفاك الله فقم للصلاة واعتقد انه بلمكاني الصلاة . فأتيته بالساء ، فتوضأ وسألني أن أرفع عن صدره وظهيره المساند الحديدية ، فقلت له : انتظر حتى الصباح ليقوم الطبيب بذلك . فرفض وقال : الإمام الحسين (ع) أكد لي الشفاء ولا حاجة لي بالطبيب ، ففتحها الواحدة تلو الاخرى ، وقام ووقف للصلاة كما كان قبل المرض .

( السيد عبد الرَّسول ) وبعد انتهائه من الصلاة دنوت منه مسلّماً وعانقتـه وبكينا سوياً إبتهاجاً بهذه المعجزة ، وحمدنـا الله ورسولـه وآله الأطهـار وسيد

### شهداء خاصة

ثم أبرقنا إلى طهران ببرقية أخبرناهم بشفاء السيد رهبري ، فأتى جمع من أهل بيته وأقاربه إلى كريلاء ، ثم غادروا سوياً إلى بلاد الشام لزيارة السيدة زينب بنت علي (ع) وأخت سيد الشهداء (ع) . ومن هناك رحل الجميع إلى طهران ، ومازال السيد رهبري يتمتع بصحة جيدة ، وقد عاد لزيارة سيد الشهداء (ع) مرة أخرى كما تشرف بأداء فريضة الحج .

\* \* \*

لعلَّ السيد الذي صادفوه في طريقهم من مقام « السيد محمد » كنان من رجال الله أو الآبدال المتسوخين أو من أهل الغيب بعثه الله لشفاء هذا المريض، وما هـ وأهمًّ من ذلك هـ و التصديق بقـ ول الإمـام الصسادق (ع): يجب التصديق بالإستجابة تحت قبة سيد الشهداء (ع).



و السيد محمد حسين الركني ، نقل لي هذه القصة فقال :

تشرفت عام (١٩٦٣م) بزيارة مشهد الإمام الرضا (ع) ، وبعد الفراغ من الزيارة وقفت في ساحة الصحن الجديد منتظراً خروج باقي أفراد أسرتي للخروج من الحرم ، وبعد طول انتظار رأيت زوجتي خارجة من الحرم باكية ناشحة فقالت لي : أضعت ولمدي ( وكان عمره آنذاك ٦ سنوات ) وبحثت عنه كثيراً فلم أجده .

فأبلغت مسؤولي الحرم ، ومركز الشرطة في الحرم ، ثم التفتت إلى حرم الإمام الرضا (ع) قائلًا له : جد لي ولدي قبل حلول الظلام كيفما شئت فإني ضيفك .

وبحثت عنه في الحرم وحوله وفي الشوارع المحيطة ، وأعطيت أوصافه لمن التقيته من الشرطة دون جدوني .

وعندما حل الغروب توجهت إلى الإمام الرضا (ع) ثانية وقلت له : ها قد حل المغرب فماذا أفعل يا مولاي ؟ وخرجت من الحرم واستندت إلى السياج بين ممر السيارات والمشاة فاصطلعت يدي برأس ولدي ، ننظرت إلى أسفل فوجدته جالساً أمامي يبكي من الخوف والتعب ، فتين لي انه تعب من البحث عنّا فجلس في ذلك المكان فهدائي الله إليه لشفاعة الإمام (ع) ولتضرعي إليه(١).

\*\*

(١) راجع كتاب والتحفة الرضوية ..

الفصة الثانية والخمسون بعد المائة تصديق لقصة التربة الحسينية المدماة

## كتب أحد الإخوة هذه القصة :

إني المدعو و عبد الحميد الحساني » إبن الشهيد الحساني، وأسكن في مدينة و فراش بند » بمحافظة و فمارس » وقد قرأت وعائلتي كتنابكم المسمى بـ و القصص العجبية » وتأثرنا كثيراً بقصة النربة الحسينية المدماة .

وقبل عام سافر والدي إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء (ع) وأتى بقلبل من تربة سيد الشهداء (ع) فأخذتها أختي « سارة » ووضعتها في قطعة قماش أتى بها والذي من حرم أبي الفضل العباس (ع) .

وعند حلول ليلة العاشر من\لمجرم أحيينا جميعاً الليلة حتى الفجر بالبكاء والتوسل ، وطلبت اختي من سيد الشهداء (ع) أن يدمي تلك التربة كما نقل في الكتاب كعلامة لقبوله عزامنا وشفاعته لنا .

وفي الغد « العاشر من|لمحرم » استمر العزاء عندنا حتى الساعة الـواحدة ظهراً ، وانشغلت النسوة بالعزاء ، وتذكرت أختي وزوجة أخي التربة ، فذهبتـا إليها وفتحنا قطعة الفناش فوجدتا النربة مدماة على الشكل الذي ذكرتموه في الكتاب، فأغمي عليهما من البكاء واللطم واجتمع الجميع من نساء ورجال لمشاهدة المعجزة الحسينية العظيمة، ثم أخذت شيئاً من تلك التربة إلى المسيد دستغيب و صاحب الكتاب ليراها، وهي ما تزال عندنا حتى الأن مدماة.

de als als



كتب لي العالم الكبير والفاضل التقي ه محمد تقي الهمداني ، (من علماء الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة وإمام مسجد الثقافة فيها ) عن قصة شفاء زوجته بالتوسل والتضرع إلى الحجة بن الحسن (عج) فقال فيها :

# بسم الله الرحمن الرحيم

يوم الإثنين ( ٨/صفر/١٣٩٠ هـ . ق ) أصبيت زوجتي بـذبحة صـدرية وأغمي عليها بسبب بكائهـا الشديد وتأثيرها لنوفاة ولـدينا الشابين في جـبـال شميران ، في طهران ، وكان أصابه غمّ شديد علينا وعلى أفراد العائلة والأصدقاء .

فذهبنا بها إلى المستشفيات وعادها الأطباء دون فائدة ترجىٰ حتى عجزوا جميعاً عن شفائها .

وبعد أربعة أيام من هذه الحادثة وفي منتصف الليل من ليلة الجمعة تلك ذهبت إلى غرفني في الطابق العلوي للنوم ، فقرأت آيات من القرآن وأدعية ليلة الجمعة وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى يقلب خاضع طالباً منه نجدتنا فيما نحن

فيه عبر الحجة بن الحسن (عج) .

وكانت و فاطمة ؛ ابنتي الصغيرة طلبت مني قبل شهر أن أقص عليها معجزات الحجة (عج) وغوثه الملهوفين واستجابته المتوسلين ، فقرأت لها قصصاً من كتاب و النجم الثاقب للشيخ النوري ، ، فلذلك وجدت نفسي عند إصابة زوجتي أتوسل واتضرع إليه لنجدتنا .

ثم نمت حتى الرابعة صباحاً حيث نهضت لاداء صلاة الصبح ، فسمعت إصواتاً وحركة غير عادية في الطابق الأسفل حيث زوجتي المريضة ، فهبطت إلى أسفل فوجدت إيتني ( وكانت زوجتي المريضة غارقة في نومها في خزاعظه اساعتي مستيقظة فيادرتني قاتلة : أبشر يا أبتاء . فقلت : بِمَ ؟ ( وتصورت قدوم أحد ألهلي من و همدان ) فقالت : لقد شفيت والدتي والحمد لله .

فقلت : وكيف ذلك ؟

قالت : أيقظتنا في الرابعة بقولها بصوت عالى : انهضوا لـوداع السيد الجليل ، فلما لم ينهض أحد ، قامت بنفسها لوداعه تاركة الغرفة . فخفت عليها وقد خرجت من الغرفة في وداعه .

( وكان عندهما إبنتنا وأخسوها « الحماج مهدي » وإبن أُختهما « المهندس الغفّاري» اللذان جاءا من طهران لزيارتها وأخذها إلى طهران لمعالجتها ) .

فاستيقضت زوجتي فوجدت نفسها واقفة خارج الغرفة فلم تصدق ذلك ، فسألت إبتننا : هل أنا في حلم ؟ فأجابت : كلا إنك في اليقظة وقد شفاك الله على يد الحجة (عج ) .

ثم قصّت زوجتي ما جرى فقالت : رأيت في منامي سيداً جليلاً شماباً ، فأمرني بالنهوض وقال : شفاك الله فانهضي . فقلت له : لا استطيع النهوض . فأمرني بالنهوض مؤكداً شفائي . نهضت ، فقال لي : دعي الدواء والعلاج فقد شفيت .

وبهذا أنعم الله عليها بالشفاء وعادت إلى حالهــا السابق وقــد شفيت من الذبحة الصدرية والروماتيزم ، وطلبت الطعــام بعد أن كــانت ممتنعة عنــه مدة أربعة أيام فأكلت بشكل طبيعي .

وأقمنا مجالس الشكر والحمد والثناء في الأيام الفــاطمية والتــزمنا بــذلك حتى الآن .

وذكرت الفصة للطبيب و الدكتور دانشء ألذي كان يشرف على علاجها فقال لي : لم يكن علاجها سهلًا أو ممكناً وشفاؤهـا بهذه الـطريقة هــو معجزة خارقة للطبيعة .

والحمد لله وصلى الله على محمّد وآله ولا سيما صاحب الزمان وإمام العصر وناموس الدهر وقطب دائرة المعرفة وقائد الإنس والجن ومالك رقاب العالمين الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه المعصومين إلى قيام يوم الدين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ر محمد تقي الهمداني ؛ ( ٢٥/صفر/٢٩٧هـ . ق )

# ملف الصور



آیة الله محمد جواد البیدآبادي المذكور في القصص ((وغرو ۱ و۲۲وغور و ورد۱۲۵ و ۱۳۹۹)



آية الله السيد محمد الرضوي: المذكور في القصص (١و٤و٢)

آية الله الميرزا ابراهيم المحلاتي الذكورني القصص (١٩٦١)





آية الله الميرزا محمود المجتهد الشيرازي الميرزا محمود المجتهد الشيرازي المقصص (٥و١٠ وو٢ وو٢ وو٢ و٣٥)



حجة الإسلام السيد محمد على القاضي الذكور في الفصة (١٣)



حجة الإسلام شيخ الإسلام الشبرازي المذكورفي القصص (٢٠و٧٥و٨٥و٥٥)

حجة الإسلام السيد فرج الله البهبهاني الذكور في القصة (٢٧)





السيّد إيمانيــة الذكور في القصص (٢٢ و٢٥ و١٤٧)









الحاج الملاً على الكازروني الذكورفي النصص ( 36 و ١١٦ و ١١٧ و ١٣٥)

آية الله السيد علي المجتهد الكازروني المذكورني الفصة (١٤)





الميرزا مهدي الخلوصي المذكور في القصّتين (٦٧ و ٦٨)



آية الله الميرزا محمد صادق المجتهد التبريزي







الملاّ الكربلائي محمدكاظم الساروقي المذكورفي القصة (٣٢)

الحاج عباس علي المشهور بالحاج المؤمن المذكور في الفصص (١٣و١٦و١٦)





الشيخ سهام الدين النوّاب المذكور في القصّتين (٧٢٥٧١)



حجة الإسلام معين الشيرازي المذكورفي الفصة (٧٨)



ثقة الإسلام الشيخ محمد الأنصاري الدارابي الذكوري القصص (١٨-١٥-٢٥) ١٠٤١)



حجة الإسلام الشيخ حسن المولوي القندهاري المذكور في القصص (٣٩٢/ ١٤/١٤ /١٤ (١٤٤ (١٤٥٤)



ثقة الإسلام الشيخ أحمد رستكار اللاري المذكور في القصة (١١٠)

ثقة الإسلام الشيخ محمد جواد المقيمي الذكور في الفصة (١١٠)



حجة الإسلام السيد محمد هادي المدرس الموسوي المذكور في القصّتين (١١٩)



# الفهرس

| تقدیم تقدیم                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| المقدمة                                                       |  |
| مقدمة المؤلف                                                  |  |
| القصة الأولى: الصدقة تؤخر الموت                               |  |
| القصة الثانية: الأجل المحتوم لا علاج له                       |  |
| القصة الثالثة: محاسبة النفس                                   |  |
| القصة الرابعة: الجنابة نجاسة معنوية                           |  |
| القصة الخامسة: طيّ الأرض                                      |  |
| القصة السادسة: الحّياة بعد الموت                              |  |
| القصة السابعة: النجاة من العدو                                |  |
| القصة الثامنة: شعاع قبر أمير المؤمنين (ع) وانفتاح بوابة النجف |  |
| القصة التاسعة: المعجزة الرضوية                                |  |
| القصة العاشرة: عناية الصلة بالامام الرضا (ع)                  |  |
| القصة الحادية عشرة: عناية الحسين (ع)                          |  |
| **V                                                           |  |

| 49  | الثالثة عشرة: نجاة المئات من الهلاك            | القصة |
|-----|------------------------------------------------|-------|
| ٤٠  | الرابعة عشرة: النجاة من الغرق                  | القصة |
| ٤٢  | الخامسة عشرة: معجزة حسينية                     | القصة |
| ٤٤  | السادسة عشرة: عناية علوية                      | القصة |
| ٤٦  | السابعة عشرة: شرف العلماء                      | القصة |
| ٤٨  | الثامنة عشرة: كرامة العلماء                    | القصة |
| 0 • | التاسعة عشرة: التوسل بالقرآن والفرج القريب     | القصة |
|     | العشرون: الاحتراز عن لقمة الشبهة               |       |
| 00  | الحادية والعشرون: الاخبار عن المستقبل          | القصة |
| ٥٧  | الثانية والعشرون: النجاة من الوباء بالصدقة     | القصة |
|     | الثالثة والعشرون: النجاة من الموت              |       |
|     | الرابعة والعشرون: النجاة من اللصوص             |       |
| 75  | الخامسة والعشرون: النجاة من الموت              | القصة |
| 78  | السادسة والعشرون: عين الماء                    | القصة |
| ٨٢  | السابعة والعشرون: شفاء مشلول                   | القصة |
| ۷١  | الثامنة والعشرون: رؤيا صادقة                   | القصة |
|     | التاسعة والعشرون: شفاء سبعة مرضى في لحظة واحدة |       |
| ٧٨  | الثلاثون: إجابة فورية                          | القصة |
| ۸.  | الحادية والثلاثون: إفاضة القرآن المجيد         | القصة |
| ۸۳  | الثانية والثلاثون: قصة أعجب                    | القصة |
| 97  | الثالثة والثلاثون: النجاة من الموت             | القصة |
| 98  | الرابعة والثلاثون: استجابة ولي العصر (عج)      | القصة |
| 9 ٧ | الخامسة والثلاثون: قصة مشابهة                  | النصة |
| 99  | السادسة والثلاثون: الاخبار عن الخيال           | القصة |
|     |                                                |       |

| 1.1  | ة السابعة والثلاثون: وجوب عدم تحقير المؤمن     | القصا |
|------|------------------------------------------------|-------|
| ۱۰۳. | ة الثامنة وفألثلاثون: لطف الله ونكران العبد    | القصا |
| 1.0. | ة التاسعة والثلاثون: الغياث السريع             | القصا |
| 1.4  | ة الأربعون: العناية الحسينية                   | القصا |
|      | ة الحادية والأربعون: الانتقام العلوي           |       |
| 111  | ة الثانية والأربعون: العناية العلوية           | القصا |
|      | ة الثالثة والأربعون: تمثل الشيطان              |       |
|      | ة الرابعة والأربعون: الآثار السيئة للبخل       |       |
|      | ة الخامسة والأربعون: هندوسي في عزاء حسيني      |       |
| 119  | ة السادسة والأربعون: معجزة علوية               | القصا |
|      | ة السابعة والاربعون: النجاة من القبر بعد الدفن |       |
| ١٢٣  | ة الثامنة والأربعون: موعظة عجيبة               | القصا |
| ۱۲۸  | ة التاسعة والأربعون: توفيق التوبة              | القصا |
|      | ة الخمسون: صحبة الرضا (ع)                      |       |
| 188. | ة الحادية والخمسون: فقدان الولد                | القصا |
|      | ة الثانية والخمسون: زيارة سيد الشهداء (ع)      |       |
| ۱۳۸  | ة الثالثة والخمسون: عناية الزهراء (ع)          | القصا |
| 18.  | ة الرابعة والخمسون: عقوق الوالدين              | القصا |
| 127  | ة الخامسة والخمسون: قضاء الدين                 | القصا |
| 188  | ة السادسة والخسمون: قضاء صلاة الميت            | القصا |
| 127  | ة السابعة والخمسون: بناء المسجد                | القصا |
|      | الثامنة والخمسون: ترميم القبر                  |       |
|      | ة التاسعة والخمسون: عاقبة خير                  |       |
|      | الستون: تارك الحج مات يهودياً                  |       |
|      |                                                |       |

| الحادية والستون: شفاعة الحسين (ع)١٥٢                             | القصة |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| الثانية والستون: اثر اعطاء الزكاة                                | القصة |
| الثالثة والستون: الاستشفاء بالقرآن الكريم١٥٧                     | القصة |
| الرابعة والستون: تعبير صحيح                                      | القصة |
| الخامسة والستون: عظم مصيبة أبي عبدالله الحسين (ع) ١٦٠            | القصة |
| السادسة والستون: التربة الدامية                                  | القصة |
| السابعة والستون: حساب عجيب                                       | القصة |
| الثامنة والستون: النجاة من الهلاك                                | القصة |
| التاسعة والستون: يجب طلب ما فيه الصلاح                           | القصة |
| السبعون: حياء غريب                                               | القصة |
| الحادية والسبعون: وفاء عجيب لكلب١٩١                              | القصة |
| الثانية والسبعون: فداء الكلب لصاحبه                              | القصة |
| الثالثة والسبعون: النجاة من الأسر والحصول على الرزق الحلال . ١٩٨ | القصة |
| الرابعة والسبعون: كرامة ميثم التمار                              | القصة |
| الخامسة والسبعون: شفاء أعمى                                      | القصة |
| السادسة والسبعون: عطاء الحسين (ع)                                | القصة |
| السابعة والسبعون: سوء الظن بعزاء الحسين (ع) ٢٠٤                  | القصة |
| الثامنة والسبعون: جزاء الاحسان                                   | القصة |
| التاسعة والسبعون: الالتفات لزوار الحسين (ع)                      | القصة |
| الثمانون: براءة وأمان من الرضا (ع)                               | القصة |
| الحادية والثمانون: الواجبات الستة للنساء                         | القصة |
| الثانية والثمانون: عناية الحسين (ع) والنجاة من الغرق ٢٠          | القصة |
| الثالثة والثمانون: غوث الحجة (عج)                                | القصة |
| الرابعة والثمانون: انفتاح قفل باسم فاطمة (ع) ۲۳.                 | القصة |
| .0 1 .0 0 .5                                                     |       |

| TTE      | القصة الخامسة والثمانون: الفرج بعد الشدَّة                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|
|          | القصة السادسة والثمانون: الاطلاع على النية                   |
|          | القصة السابعة والثمانون: ادراك المفقود                       |
| YY9      | القصة الثامنة والثمانون: فضل الحسين (ع) على زوار قبره        |
| ٠ ١٣١    | القصة التاسعة والثمانون: منزلة الفقيه العادل                 |
| ٠٠٠٠.    | القصة التسعون: الخوف من العاقبة                              |
| ۲۳۹      | القصة الحادية والتسعون: ماعز ترضع طفل إنسان                  |
|          | القصة الثانية والتسعون: ذئبة ترضع طفلاً                      |
| 788      | القصة الثالثة والتسعون: المولود والمتربي في القبر            |
| 727      | القصة الرابعة والتسعون: موت الجميع وبقاء طفلة                |
| ۲٤۸      | القصة الخامسة والتسعون: تيقظ لعلي (ع)                        |
| ۲۰۳      | القصة السادسة والتسعون: عظم منزلة السادة                     |
| ۲۰۰      | القصة السابعة والتسعون: شفاء سليل                            |
| YOY      | القصة الثامنة والتسعون: ضوء الشمعة                           |
| ۲۰۸      | القصة التاسعة والتسعون: بكاء الأسد في مآتم سيد الشهداء (ع)   |
| *71      | القصة الماثة: شفاء مريض بواسطة الحسين (ع)                    |
| ۲۲7      | القصة الأولى بعد المائة: كرامة الحر الشهيد                   |
| ۲۷۱      | القصة الثانية بعد المائة: جيفة الدنيا                        |
| ۲۷۲      | القصة الثالثة بعد المائة: بقاء جثة على حالها مدة ٧٧ عاماً    |
| YYA      | القصة الرابعة بعد المائة: السفر إلى النجف وشفاء الابن        |
| YV9      | القصة الخامسة بعد الماثة: وصول المال واستمراره               |
| YA1      | القصة السادسة بعد الماثة: شفاء مريض وبناء قبر ميثم التمار .  |
| ندسة ۲۸۳ | القصة السابعة بعد المائة: معجزة أهل البيت (ع) بمدينة قم المة |
|          | القصة الثامنة بعد المائة: معجزة ولي العصر (ع) وشفاء مريض.    |
|          |                                                              |

| القصة التاسعة بعد المائة: ماض عجيب وفرج بعد شدة ٢٨٩                          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| القصة العاشرة بعد المائة: زلزال أصاب محافظة فارس ٢٩٤                         |
| القصة الحادية عشرة بعد المائة: الاجابة الفورية للدعاء ٣١١                    |
| القصة الثانية عشرة بعد المائة: الفرج بعد ضيق المعيشة ٣١٥                     |
| القصة الثالثة عشرة بعد المائة: هدية علامة على قبول الزيارة ٣١٧               |
| القصة الرابعة عشرة بعد المائة: أهمية زيارة عاشوراء                           |
| القصة الخامسة عشرة بعد المائة: لن أدخل حرمك حتى تشفي عين ولدي ٣٢٢            |
| القصة السادسة عشرة بعد المائة :قصة القرآن وكتاب مفاتيح الجنان العجيبة ٣٢٤    |
| القصة السابعة عشرة بعد المائة: الأرواح تزور في ليلة القدر قبر الحسين (ع) ٣٢٧ |
| القصة الثامنة عشرة بعد المائة: شفاء مريض بشفاعة فاطمة الزهراء (ع) . ٣٢٩      |
| القصة التاسعة عشرة بعد المائة: معجزة الامامين العسكرين (ع) ٣٣١               |
| القصة العشرون بعد المائة: شفاء أعمى ببركة العسكريين (ع)                      |
| القصة الحادية والعشرون بعد المائة: تنبيه من أبي عبدالله الحسين (ع) ٣٣٨       |
| القصة الثانية والعشرون بعد المائة: قتله ليلة عرسه وتزوّج زوجته ٣٣٩           |
| القصة الثالثة والعشرون بعد الماثة: قاتل الضيوف ٣٤٦                           |
| القصة الرابعة والعشرون بعد المائة: اهانة العلوية ٣٥٤                         |
| القصة الخامسة والعشرون بعد المائة: كلب فوق جنازة                             |
| القصة السادسة والعشرون بعد المائة: التوسل مؤثر                               |
| القصة السابعة والعشرون بعد المائة: السقوط من المرتبة الرفيعة                 |
| القصة الثامنة والعشرون بعد المائة: خلافة الإمام الحسين (ع) في الأخرة ٣٧٤     |
| القصة التاسعة والعشرون بعد المائة: مشاهدة نتيجة الأعمال                      |
| القصة الثلاثون بعد المائة: ردم عين الماء فعمي في البرزخ ٣٨١                  |
| القصة الحادية والثلاثون بعد الماثة: التوفيق للزيارة والضيافة                 |
| لقصة الثانية والثلاثون بعد الماثة: تأمين لوازم زيارة كربلاء ٣٨٨              |

| القصة الثالثة والثلاثون بعد المائة: اغاثة المحتضر                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| القصة الرابعة والثلاثون بعد الماثة: اغاثة تائه في الصحراء                 |
| القصة الخامسة والثلاثون بعد المائة: وقع مفتاح الحقيبة في حضنه ٣٩٦         |
| القصة السادسة والثلاثون بعد الماثة: نحو قبر الحسين (ع) ٣٩٨                |
| القصة السابعة والثلاثون بعد المائة :العثور على جسد سالم بعد ١٣٠٠ عام ٢٠٢  |
| القصة الثامنة والثلاثون بعد الماثة: بركة المال ٤٠٥                        |
| القصة التاسعة والثلاثون بعد المائة: الجنابة                               |
| القصة الاربعون بعد الماثة: فرنسي يقيم مجلس العزاء الحسيني ٤٠٨             |
| القصة الحادية والأربعون بعد الماثة: نقض العهد والضمانة ٤١١                |
| القصة الثانية والأربعون بعد الماثة: السماء تمطر سمكا                      |
| القصة الثالثة والأربعون بعد الماثة: الماء العذب وسط البحر                 |
| القصة الرابعة والأربعون بعد الماثة: النجاة من السجن وبلوغ الهدف ٤١٧       |
| القصة الخامسة والأربعون: قصيدة مدح أمير المؤمنين (ع) ورؤيا عجيبة ٤٢٠      |
| القصة السادسة والأربعون بعد الماثة: حق الزكاة ٤٢٣                         |
| القصة السابعة والأربعون بعد الماثة: يقرأ دون نظارة ٤٢٧                    |
| القصة الثامنة والأربعون بعد المائة: دفع البلاء بزيارة عاشوراء ٤٢٨         |
| القصة التاسعة والأربعون بعد المائة: كرامة رجال الله ٤٣١                   |
| القصة الخمسون بعد الماثة: شفاء مشلول ٤٣٥                                  |
| القصة الحادية والخمسون بعد المائة: الطفل الضائع ٤٤٠                       |
| القصة الثانية والخمسون بعد الماثة: تصديق لقصة التربة الحسينية المدماة ٤٤٢ |
| القصة الثالثة والخمسون بعد الماثة: الحجة (عج) شفاها ٤٤٤                   |
| ملف الصور                                                                 |
| الفهرس                                                                    |
|                                                                           |



المركز الرحيد الطبع والنشر مرُّ لفَات السيَّد عبدالحسين دستثيب (ره)







ایران/قم/شارع ارم/ ساختمان ناشران تلفون : ۷۷٤۲٤۲۸ - ۷۷٤۱۲٤۱ – فاکس ۷۷٤٤۵۶۸

